الدّكنور محمّ عمرانحب جي

السِّاءُ الْمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ال







[دراسة علمية موثقة مستوحاة من القرآن والسنة وكتب التاريخ والتراجم، عن موقف الشريعة الإسلامية من الهمرأة، وكل ما يثار حول ذلك من شبهات]







#### من الدستور الإلهي

# بِنْ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَد

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآ أَهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآ أَهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ الصَّلَوْةَ وَيُطِيعُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ وَيُوْتُونَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمُ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمُ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا وَالْمُؤْمِنِينَ فِيهَا وَالْمُؤْمِنِينَ فِيهَا وَمُسَلِكِنَ طَيِّيبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ وَرِضُونَ مِن اللَّهِ وَمَسَلِكِنَ طَيِّيبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ وَرِضُونَ مُن مِن اللهِ وَمُسَلِكِنَ طَيِّيبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ وَرِضُونَ مُن مِن اللهِ وَمُسَلِكِنَ طَيِّيبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ وَرِضُونَ مُن مِن اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

[التوبة : ۷۱\_۲۷] .





# من أحاديث المصطفى عَلَيْهُ

قال سيدنا رسول الله : « النساء شقائق الرجال (\*) .

<sup>(\*)</sup> جزء من حديث شريف رواه الترمذي : رقم ( ١١٣ ) ، وأبو داود : رقم ( ٢٥٦٦٣ ) .



## 

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم صلاةً وتسليماً يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمداً رسول الله ، خاتم الأنبياء والمرسلين ، صلِّ اللهم وسلم وبارك علىٰ هذا النبي الأمين ، وعلىٰ آله وصحابته الغرّ الميامين .

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ، ونستغفرك ونتوب إليك ، ونؤمن بك ونتوكل عليك ، ونثني عليك الخير كله ، نشكرك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعىٰ ونحفد ، نرجو رحمتك ونخشىٰ عذابك ، إن عذابك الجدّ بالكفار ملحق ، وصلىٰ الله علىٰ سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه وسلم ، أما بعد :

فالحرب علىٰ الشريعة الإسلامية قديمة ومتجددة ومتلونة ومتعددة ، والاتهامات والإشاعات حول الإسلام كثيرة .

ولذلك تسمع ـ أو تقرأ ـ بين الحين والآخر : أن الإسلام ظلم المرأة ، وأنه اعتبرها مسؤولة عن كل أخطاء المجتمع ، ذلك لأنها المركز الذي يستطيع الشيطان أن يدخل من خلاله إلى بني البشر ، حيث خُدعَ أبونا آدم عليه السلام ـ بذلك ، فكانت النتيجة هي خروجهما من الجنة ، ومن ثم هبوطهما إلى الأرض للشقاء والعذاب!!

إنها قصص خيالية حُبكت بإحكام هناك ، لكن \_ وللأسف \_ تناقلتها ببغاوات الشرق وطنطنوا لها وصفقوا بحرارة ، وكأنهم وجدوا ثغرة في شريعة الله!!

لكن أمام هذا الأمر ، أين الحل ؟! ومن أين يجب أن تُؤخذ حقيقة وجهة نظر الإسلام إلى موضوع المرأة ؟

هل تؤخذ من ناس معقّدين لسبب أو لآخر ، أو هل تؤخذ من أفواه بعض الشعراء والأدباء ، كما يروى أن المعري قال في شأن المرأة :

علموهـن الغـزل والنّسج والـ ـرَدْنَ وخلّـوا كتـابـة وقـراءة فصلاة الفتاة بالحمد والإخلاص تجزي عن (يونس) و(براءة)

أو كما يُروىٰ عن مصطفىٰ لطفي المنفلوطي أنه قال:

يا قوم لم تُخلق بنات الورى للترس والطَوس وقال وقيل لنا علومٌ ولها غيرها فعلموها كيف تنشر الغسيل!! والثوب والإبرة في كفّها طرس عليه كل خط جميل

أو كما يُروىٰ في التاريخ ، من أن أحد الحكماء رأىٰ امرأة تتعلم الكتابة ، فقال : أفعىٰ تُسقىٰ سمّاً ، ثم أنشد قائلاً :

ما للنساء وللكتابة والعمالة والخطابة والخطابة النساء وللكتابة النساء وللكتابة النساء وللمسائدة النساء المسائدة ال

هل هؤلاء وأمثالهم يمثّلون الشريعة الإسلامية ؟ وهل قرأت في الكتب المعتمدة أنه يحرم على المرأة أن تتعلم القراءة والكتابة و . . . ، وبالتالي فمهمتها في الحياة تنحصر بالغزل والنّسج ، وحمل الإبرة والخيط ، والغسل والجلي . . . . ؟

لكن لو عدنا إلى الدستور الخالد ورأينا كيف يحدثنا عن هذا الأمر لرأينا العجب العجاب .

حيث إن اصطفاء الله سبحانه وتعالىٰ قد يكون لشخص ما ، كآدم ونوح عليهما السلام ، وقد يكون للشخص وذريته ، كإبراهيم وآل عمران عليهم السلام :

﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَنَّ دُرِّيَةً اللهِ عَمْرَانَ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَمَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَمَالَ عَمْرَانَ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٤٣٣] .

﴿ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰٓ إِبْرَهِ عَمْ رَثُهُم بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُ فَأَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤] .

وقد يكون الاصطفاء مكافأة لواحد من الناس ـ سواءً كان رجلاً أو امرأة ـ كما حدث لأم مريم بأن كوفئت باصطفاء الله لابنتها مريم وقبوله منها وكفالة سيدنا زكريا عليه السلام لها ، وذلك كما في قوله تعالىٰ :

﴿ إِذْ قَالَتِ اَمْرَاتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَفَعَعْتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلِيْسَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلِيْسَ وَلَيْسَ اللَّهَ عَلَيْهُ أَعْلَمُ وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا اللهُ عَلَيْهَا وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَآهِ ٱلْعَكَمِينَ شَيُّ يَهُمْرُيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَآرَكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ

[آل عمران : ٤٣\_٤٢] .

ثم تقرأ في مكان آخر عن مكانة المرأة في القرآن ، حيث يوحي الله لها :

﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ أُمِّمُوسَكَ أَنْ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَالِقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَعَافِى وَلَا تَعَافِى وَلَا تَعَافِى وَلَا تَعَافِى وَلَا تَعَافِى وَلَا تَعَافِى وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٧] .

وتقرأ في القرآن عن بطش فرعون وجبروته واستكباره وظلمه \_ وهو رجل \_ بينما في المقابل امرأته العاقلة الراشدة التي عملت المستحيل لأن تأخذ الرضيع موسىٰ \_ عليه السلام \_ إلىٰ قصرها وتربيه وتحنو عليه ، ثم تعلن سيْرها وراء الحق ، وتتحمل في سبيل ذلك الشيء الكثير ، ثم كيف أنها تدعو الله أن يخلّصها من فرعون و . . . ويدخلها الجنة بأمان وسلام \_ وهي امرأة \_ :

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمْمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِعِينَ ﴿ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فَرَعُونَ وَهَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فَرَتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوْ نَتَخِذُمُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [القصص: ٩ـ٨].

﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَغِيِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنِجَيِّى مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

[التحريم: ١١] .

وبعدها مباشرة ، يأتي الحديث عن امرأة أخرى \_ إنها مريم \_ وكيف كانت سيرة حياتها الطاهرة فكانت من عباد الله المطيعين :

﴿ وَمَرْيَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ الْفِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْ أَلْقَانِيْنِينَ ﴾ [التحريم: ١٢] .

وتقرأ في القرآن كذلك قصة بلقيس ، وكيف مدح القرآن الكريم حكمتها ومشورتها ومن ثم إرسالها الهدية إلىٰ سليمان ـ عليه السلام ـ ، ثم إسلامها(١) .

 <sup>(</sup>١) القصة في سورة النمل ، وسنشير إليها بتفصيل وإسهاب في الفصول القادمة .

والشريعة الإسلامية ردّت على النظريات التي كانت سائدة ، والتي كانت تحتقر المرأة وتتهمها بأنها سبب الشر في كل شيء!!

فحينما قالوا: الشيطان يوسوس للمرأة وهي توسوس للرجل ، وآدم عليه السلام \_ نُحدع عن طريق امرأته حواء ، جاء رد القرآن صريحاً واضحاً:

﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

لكن عندما يتحول الحديث إلى وسوسة الشيطان لا يتهم القرآن المرأة وحدها ، بل يأتي الحديث بصيغة التثنية ـ لآدم وحواء ـ ، وهذا ردّ واضح علىٰ تلك النظرية التي تلصق الإجرام والوسوسة والإغواء بالمرأة وحدها :

﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبَدِى لَهُمُا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ۞ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّامِهِ مِينَ ۖ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الْخَلِدِينَ ۞ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّامِهِ مِينَ ۞ فَذَلِهُمَا بِغُمُورً ﴾ [الأعراف: ٢٠-٢١] .

وحينما قالوا: المرأة شرّ كلها يجب الابتعاد عنها ، وبالتالي دعوا إلىٰ الرهبانية ، نجد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام يردُّ علىٰ ذلك بقوله:

« حُبّبَ إلي : الطيب ، والنساء ، وجُعل قرةُ عيني في الصلاة  $^{(1)}$  .

وحينما ذمُّوا كل شيء يأتي عن طريق المرأة واعتبروه نجساً ، نرى سيدنا رسول الله ﷺ يمدح كثيرات منهن ، مثال ذلك :

«حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران ، وخديجة بنت

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي: ٧/ ٦٦ ، وأحمد في المسند: ٣/ ١٢٨ .

خويلد ، وفاطمة بنت محمد عليه ، وآسية امرأة فرعون »(١).

 $^{(7)}$  فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام  $^{(7)}$  .

وحيما قالوا: المرأة ليست إلا لعبة يلعب بها الرجل!! جاء القرآن ليدحض ذلك معلناً أن الرجل والمرأة يكمل أحدهما الآخر:

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧] .

وحينما قالوا: لا تصلح النساء إلا باحتقارهن وإهانتهن ، جاء رد الإسلام صريحاً ، حيث اعتبر المرأة سكن للرجل :

﴿ وَمِنْ ءَايَكِتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَيَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّا فِ ذَالِكَ لَآيَكِتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾ [الروم: ٢١] .

نظريات ظهرت \_ وما زال بعضها \_ تدعو إلىٰ تمييز الرجل عن المرأة ، وعدِّها تابعة له وملكاً له ، يتصرف بها كيفما شاء ، وكان موقف الإسلام من ذلك واضحاً جلياً .

#### \* \* \*

وقد فهم الصحابة الكرام موقف الإسلام من النساء ، واتضحت حقيقة ذلك ، فأُعطيت حقوقها كاملة ، واحترمت من قِبَل رسول الله ﷺ ومن معه ، وتبوَّأت كل ما تستطيع القيام به ، ومارست شتى أنواع النشاطات :

ففي مجال الخطابة والشعر والأدب ، برزت أسماء كثيراتٍ منهن ، بل أكثر من ذلك أن بعضهن كن يجلسن للحكم بين فطاحل الشعراء!!

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي برقم ( ۳۸۸۸ ) ، وأحمد في المسند : ۳/ ۱۳۵ ، والحاكم
 (۱) رواه الترمذي برقم ( ۱۸۸۸ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسّائي : ٧/ ٦٨ ، وهو حديث صحيح .

وفي ميادين الحروب والقتال ، شاركت النسوة في ذلك ، يضمّدن الجراح ، ويسقين العطاش ، ويشجعن الرجال ، وإن اضطر الأمر حملن السلاح ليقاتلن الأعداء!!

وفي المجالات التي تدعو إلى الذكاء والفطنة وسرعة البديهة ، لمعت الكثيرات من النساء في ذلك!!

وفي ميادين العلوم: كالفقه والحديث ونحوهما ، راحت كثيرات منهن يروين عن سيدنا رسول الله على الأحاديث الشريفة ، وما ورد في تفسير آيات القرآن ، وما يتعلق بالأحكام الشرعية ـ خاصة ما يتعلق بالنساء \_ وكانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً وكالات أنباء تذيع ما يفعله أو يقوله رسول الله في بيوتهن ، والأجمل من ذلك أن بعضهن كن يجلسن لإلقاء الدروس ، وكان من الحضور كبار الصحابة ، ومنهم بعض الخلفاء الراشدين!!

بل إن واحدة منهن ، وهي السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تردّ على كثير من كبار الصحابة ، فتقول : هذا أخطأ في كذا ، وذاك أخطأ في تلك المسألة ، وقد جُمع ذلك كله في كتاب ( الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة علىٰ الصحابة ) للزركشي .

وتناقل ذلك المسلمون جيلاً عن جيل ، حتى وجدنا في تراجم كثير من فطاحل العلماء والمبرّزين ، أن من مشايخهم الكثيرات من النساء اللاتي سمعوا منهن الأحاديث والفقه والتفسير ونحوه...!!

وفي ميادين البذل والإنفاق والكرم والسخاء لمعت أسماء كثيرات منهن...

وفي مجال التربية والقدوة كان لكثيراتٍ منهنَّ الفضل في تنشِئة أولادهن على الفضائل والأخلاق الحميدة. . .

وفي محاريب العبادة والتذلل لله ، حدثنا التاريخ عن كثيرات منهن وصلن إلىٰ درجة كبيرة في ذلك . . .

وفي ميادين الدعوة إلى الله ، وتطبيق منهج الإسلام ، وحب سيدنا رسول الله ، والتمثل بالأخلاق الحميدة الفاضلة ، برز كثير من أسماء النساء .

وفي القضاء ، والحسبة ، و. . . لمعت أسماء الكثيرات منهن . . .

وفي كل مجالات النشاطات نجد الكثيرات منهن ، بحيث لم يقم واحد من الرعيل الأول ليقول للنساء : أنتنَّ خلقكن الله للغسيل والطهي وحضانة الأولاد!!

ولم يقل لهنَّ أحد: يحرم عليكن الخروج إلىٰ المسجد، والخروج إلىٰ السوق، والخروج إلىٰ القتال، والخروج إلىٰ سماع العلوم، والخروج إلىٰ الحج ونحو ذلك...

#### \* \* \*

لكن ما الذي حدث فيما بعد؟

اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ، واختلط المسلمون بأمم وشعوب أخرى ، فراحوا ينظرون إلى عادات أولئك الناس ، وبسبب بعدهم رويداً رويداً عن حقائق الإسلام ، تأثر وا بتلك العادات ، فراحوا يطبقونها ، لتصير فيما بعد بديلاً عن حقائق الإسلام ، وكما قيل : الإنسان أسير عادته!!

وظهرت مقولات على ألسنة المسلمين ، وتوارثها الجيل أثر الجيل ، لتصل إلينا وكأنها هي الدين الحقيقي : الإسلام يحرّم علىٰ المرأة التعلّم!! ويحرّم عليها الخروج من بيتها إلا ثلاث مرات : مرة إلىٰ الدنيا ،

ومرة إلىٰ بيت زوجها ، ومرة إلىٰ قبرها!!

ويحرّم عليها أن تدلي بصوتها في الانتخابات!! واخترعوا مقولات ألصقوها ـ تارةً بواحد من الصحابة ، وتارةً بالنبي المصطفى على الكتابة قولهم : صوت المرأة عورة ، ولا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النور!!

ومثل قولهم: النساء ناقصات عقل ودين!!!

وهكذا تلقف هذا الكلام المستشرقون فطنطنوا له وطبّلوا وزمّروا وأعلنوا بصوتٍ عال : انظروا كيف أهان الإسلام المرأة ، انظروا كيف ميّز الرجل عنها في كل شيء. . . !!

وراحوا يستدلون بما تناقلته الأجيال ـ لا من السنة والقرآن ـ بل من عاداتٍ لا دخل للإسلام بها ، ورددت هذا الكلام أبواق الاستعمار في بلاد المسلمين ، وراحوا يكتبون ويحاضرون ويتبجحون مستدلين بأقوال بعض من يلبسون لباس علماء المسلمين .

إذن : لا بدّ من العودة إلى الأصول ـ القرآن والسنة والإجماع والقياس ـ ولا بدّ من عرض الأمر على حياة الصحابة والتابعين ، لنتبين حقيقة ذلك بوضوح .

\* \* \*

من هذا المنطلق جاءت فكرة هذا الكتاب ، ولذلك كانت أبوابه على الشكل الآتى :

- مكانة المرأة قبل الإسلام: في العصور الغابرة ، وفي الديانات السابقة .

ـ تحليل واسع لمكانة المرأة في القرآن الكريم .

- ـ نظرات في حقوق المرأة في الإسلام .
- \_المرأة في محراب العبودية لله \_ سبحانه وتعالىٰ \_
  - \_المرأة: شجاعة، بطلة، مضحية!!
  - ـ المرأة: طبيبة ، ممرضة ، ناجحة!!
    - \_المرأة: ذكيّة!!
  - \_المرأة: داعية إلى الله \_سبحانه وتعالى \_
- المرأة : قاضية ، مستشارة ، رئيسة وزراء ، عضوة في البرلمان!!
  - المرأة : عالمة ، فقيهة ، محدِّثة!!
    - \_المرأة : في ميدان الأخلاق!!
  - \_المرأة: خطيبة، بليغة، شاعرة!!
    - \_ المرأة : مربية ناجحة .
- ثم الخاتمة : حيث نقلتُ بعض أقوال الغربيين في تكريم الإسلام للمرأة أكثر من أي نظام أو قانون عالمي آخر .

هذا ، وإني على علم ويقين ، بأن هذه الأفكار المطروحة في هذا الكتاب ، لا تُعجب بعض المسلمين ـ فضلاً عن أن تُعجب أعداء الإسلام ـ الذين ما زالوا أسارى عادات وتقاليد أُلصقت بالإسلام وهو بريء منها براءة الذئب من دم يوسف ـ عليه السلام ـ

لكن لا ضير ما دام الهدف هو الوصول إلى الحقيقة ، وما أجمل قول الإمام أبي حنيفة \_ رضي الله عنه ورحمه \_ : (علمنا هذا رأيٌ ، وهو أحسن ما قدِرْنا عليه ، فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه) وقوله أيضاً : (لا يحلّ لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه) .

وأنا لم أقل وأكتب إلاّ ما فهمته من القرآن والسنة وحياة الصحابة ،

وقد وثّقت ذلك كله وعزوته إلىٰ مراجعه ومصادره .

ولا بدّ من القول : أنه حين يُختلف علىٰ أمر ، فالحكم في ذلك لله وللرسول :

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَكُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ مُ

فإن لم نجد هذا الأمر في القرآن ولا السنة ، نعود إلى حياة من أمرنا رسول الله بالاقتداء بهم : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر »<sup>(1)</sup> « . . . وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم »<sup>(۲)</sup> « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم »<sup>(۳)</sup> .

إذن : ما بيّنته في هذا الكتاب ليس إلا إثباتاً من القرآن والسنة وحياة الصحابة والتابعين لموقف الإسلام تجاه المرأة ، فإن وفّقتُ لذلك ، فهذا من فضل الله ومنّته ، وإن أخطأت الهدف فأسأل الله أن يصفح عني ، وأن يشملني برحمته وغفرانه ، حيث لا هدف إلا الإصلاح :

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيّ إِلَّا وَاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨].

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، ولا سهل إلا ما جعلته سهلاً ، فأحيينا اللهم مسلمين ، وألحقنا بالصالحين ، واحشرنا مع حبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين ، وتقبّل منا هذا الجهد المتواضع ، يا أكرم الأكرمين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، وابن ماجه ، وأحمد ، والحاكم ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث رواه الإمام مسلم عن على بن أبي طالب رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) جمع الفوائد : ٢٠١/٢ .

# الباب الأول مكانة المرأة قبل الإسلام



#### تمهيد

قبل الدخول إلى الملف الواسع الذي اتُّهم من خلاله الإسلام: بأنه أهان المرأة ، وأنه صنَّفها بعد الرجال ، و...!!

لا بدّ من استعراضٍ سريع لحالة المرأة في العصور التي سبقت عهد الإسلام ، وهذا الموضوع متشعّب واوسع ، لكن نكتفي بتقديم لمحةٍ عن كل عصر...

\* \* \*

# الفصل الأول

# المرأة في العصر الفرعوني(١)

من خلال قراءة المصادر والمراجع التي اهتمت بهذا الموضوع ، يتبين لنا أن المرأة أخذت غالبية حقوقها ، بل وكادت تساوي الرجل في كل الأمور :

(كان الزوج يدفع مهراً لزوجته ، ويشترط في عقد الزواج أنه إذا تزوج بغيرها في حياتها أو أبغضها أعطاها مبلغاً آخر من المال زيادة علىٰ المهر ، وصارت جميع أمواله الحاضرة والمستقبلية تأميناً لها ، وضماناً للوفاء بعهده ، وكانت المرأة تتعهد لزوجها إذا أبغضته أو أحبّت غيره ردّت له مهره وتنازلت عن جميع حقوقها ) .

( وجاء في وصايا ذلك العهد : لا تكن فظاً غليظ القلب في معاملتك لزوجتك ) .

( ويوصي حكيم ابنه \_ في ذلك العهد \_ فيقول : أحب زوجتك ، وأشبع بطنها ، وأكس ظهرها ، واشرح صدرها طوال حياتها معك ) .

<sup>(</sup>١) من أهم مراجع هذا الموضوع:

الزواج والطلاق في جميع الأديان للشيخ عبد الله المراغي ، وفلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية للدكتور محمود السقا ، والمرأة عبر التاريخ لحسن محمد جوهر ، والمرأة في جميع الأديان والعصور لمحمد عبد المقصود .

( ومن النصائح التي كان الحكماء يسددونها للشعب: كن لين العريكة مع زوجتك وعاملها بالعدل والإحسان والرحمة ، ولا تدع نشوة القوة تستبد بك في معاملتك إياها ، فاللين أفعل في قلوب النساء من السحر ، واغمر زوجتك بالحنان والعطف وأسبغ على حياتها شمس حمايتك القوية ) .

وكان للمرأة أن ترث ، وأن تقوم بمزاولة الأعمال خارج بيتها ، حيث كانت تعمل في الحقول ، كما ظهرت في رسوم عصور الأسرة الخامسة لامرأة تدير دفة سفينة ، وكانت تذهب إلى الأسواق ، وتمارس كافة أنواع التجارة ، وكان لها أن تملك وأن تتولى أمر أسرتها في غياب زوجها .

( وكانت المرأة المصرية قادرة على إجراء كافة التصرفات القانونية دون إذن وليها \_ سواء كان والدها أو زوجها \_ إذا كانت متزوجة ، وكان لها ملكيتها الخاصة ، ويمكنها التعاقد باسمها ، وكانت حريتها في التعاقد مطلقة ، وكانت كاملة الأهلية ، ولها الحق في اختيار من تشاء زوجاً لها فلا تكره على الزواج بدون رغبتها ، وكانت محبوبة من زوجها وتلقّب ( بنت بر ) أي : ربة بيت ) .

( وكان المصريون يعنون بتعليم الفتيات الصغيرات العقائد الدينية وآداب السلوك ، ولم يكن من الغريب أن تتولىٰ المرأة في مصر الفرعونية مناصب عظيمة مثل القاضيات والكاهنات والملكات ، ومن النساء اللاتي تولين منصب الملكة في مصر الفرعونية :

١- مرتين نبت : حكمت مصر في أواخر الأسرة الأولى بعد اضطرابات سادت البلاد ، وأعادت النظام والأمن لمصر .

٢-ختكاوس: ولقبت بملكة مصر العليا والسفلى ، وهي من الأسرة الرابعة .

٣- سبك نفرو: حكمت (٣) سنوات و(١٠) شهور، وهي من الأسرة الثانية عشرة.

٤- حتشبسوت : أشهر ملكات مصر ، وهي من الأسرة الثامنة عشرة وحكمت مصر ( ٣٢ ) سنة .

٥- أمحتب : حملت أعباء البلاد بعد مقتل زوجها (سفن رع) ودفعت ابنها (أحمس) لطرد الهكسوس من مصر .

7- تي: وهي من عامة الشعب، وكانت زوجة الملك امنحتب الثالث، حاولت أن توفق بين ابنها ( أخناتون ) وبين كهنة معبد آمون، لكن إصرار ( أخناتون ) على عبادة الإله الواحد أدى إلى وقوع الصراع بين الجانبين...).

\* \* \*

# الفصل الثاني

# المرأة عند البابليين والآشوريين(١)

في بلاد العراق كان وضع المرأة مضطرباً ومتناقضاً: حيث أعطاها القانون \_ عندهم \_ حقوقاً تساوي حقوق الرجل ، وأعطاها نصيباً مثل الرجل في الميراث. . . لكن من جانب آخر حكم عليها بالموت غرقاً إذا أقدمت على الطلاق!!!

كذلك فلها الحق في مزاولة أي نوع من أنواع التجارة و... في مالها ، ولها الحق في اختيار زوجها و... لكن للرجل الحق أن يبيعها إذا ثبت له خيانتها ، أو أن يستبقيها عنده كجارية!!

كذلك فللرجل الحق في أن يرهن زوجته عند دائنه مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وفاءً لدينه!!

وفي شريعة حمورابي التي اشتهرت بها بابل كانت المرأة تُحسب في عداد المواشي المملوكة ، وكانت هذه الشريعة تفرض علىٰ من قتل بنتاً لرجل آخر أن يسلمه ابنته ليقتلها أو يملكها إذا شاء أن يعفو عنها!!

ولا يحق للزوجة أن ترث زوجها بعد موته لا من ماله المنقول ولا من غير المنقول ، وكان الطلاق سهلاً علىٰ الرجل .

<sup>(</sup>١) بتصرف واختصار من : المرأة في جميع الأديان والعصور .

أما إذا كانت المرأة ناشزاً مهملة لشؤون بيتها وتربية أولادها فإنها تستحق أن تُلقىٰ في الماء .

وكانت الإناث في شريعة حمورابي لا يرثن آباءهن ، ولم يكن لهن نصيب معلوم في تركته ، وذلك لأن التركة كانت للذكور وحدهم ، الذين اعتبروا امتداداً لشخصية آبائهم .

\* \* \*

## الفصل الثالث

# المرأة عند الهنود والصينيين واليابانيين والروس<sup>(١)</sup>

دانت الهند لشريعة (مانو)، وكان للمرأة موقع ومكانة منحطة في تلك الشرائع، حيث اعتبرها (مانو) جسداً يوشك أن لا يكون لها روح، وليس لها حق مستقل، فهي تتبع أباها أو زوجها أو ابنها، وفي حالة وفاة الأب أو الزوج وجب عليها أن تنتمي إلىٰ رجل من أقارب زوجها في النسب...

واعبترها ( مانو ) مخلوقاً نجساً يجب التحرز منه ، وفرض عليها أن لا تهجر زوجها في أي حال حتى لو أصيب بالجنون أو الشلل!! .

واعتبر ( مانو ) : أن الزوجة الوفية ينبغي أن تخدم سيدها كما لو كان إلْها ، وأن لا تأتي بشيء يؤلمه مهما تكن حالته ، حتى وإن خلا من كل الفضائل!!

وأما الزوجة التي تعصي زوجها فمآلها أن تتقمص روحها جسد ابن آوىٰ في خلقها التالي!!

<sup>(</sup>۱) للتوسع في هذا البحث يراجع: الدين وقوانين الأحوال الشخصية للمستشار علي منصور، والمرأة في التصور الإسلامي لعبد المتعال الجبري، والمرأة (مركزها وأثرها في التاريخ): راي ستراتش...

كذلك فمن حق الرجل أن يطلّق زوجته لخيانتها الزوجية ، ولكن الزوجة لا تستطيع أن تطلق زوجها لأي سبب من الأسباب ، وفي مقدور الزوج أن يتزوج على زوجته إذا ما شربت خمراً أو مرضت أو شقت عليه عصا الطاعة أو كانت مسرفة أو مشاكسة!!

نعم ، لقد كانت المرأة الهندية تخاطب زوجها في خشوع قائلةً : يا مولاي ويا سيدي . . ويا إلهي!!

بل والأغرب من ذلك ، أن المرأة الهندية كانت تحرم من حق الحياة بعد وفاة زوجها ، ذلك لأنهم اعتقدوا بأنها لا طاقة لها على الحياة بعد موت زوجها ، لذا كانوا يقيدونها بالسلاسل والأغلال ، وكانوا يحرقونها مع زوجها في أتون واحد!!

وأما ( بوذا ) فله آراء عجيبة في المرأة ، من ذلك قوله :

خير للإنسان العاقل أن يقع بين فكي نمر مفترس أو تحت سيف الجلاد من أن يُساكن امرأة ويحرّك من نفسه الشهوة!!

هذه حال المرأة في بلاد الهند ، فهل كان حالها في بلاد الصين أحسن أم أسوء ؟! :

عرف الصينيون نظام الطبقية بين الرجال والنساء ، إلىٰ حد أن الأب ما أن يُخبر بأن زوجه قد ولدت له مولوداً أنثىٰ ، حتىٰ كان يسارع إلىٰ حمل هذا المولود إلىٰ السوق باحثاً عمن يشتريه بأبخس الأثمان ، فإن لم يجد شاري نادىٰ في السوق أنه يريد أن يهب هذا المولود لمن شاء ، فإن لم يحالفه الحظ في ذلك ، حمل هذا المولود إلىٰ مكان مهجور فخنقه أو أغرقه أو دفنه في التراب . . . وهو حيّ!!

﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْمُ دَهُ سُهِلَتْ شَي إِلَّي ذَنْكٍ قُلِلَتْ ﴾ [النكوير: ٩ـ٨].

وقد وجد في كتبهم أن المرأة كالمياه المؤلمة التي تغسل المجتمع

أو تكنسه من السعادة والمال ، وهي شر يستبقيه الرجل بمحض إرادته ويتخلص منه بالطريقة التي يرتضيها ولو بيعاً كبيع الرقيق!!

وكان سلطان الأب مطلقاً في جميع الأمور في عهد (كونفوشيوس) ، فكان في وسعه أن يبيع زوجته وأولاده ليكونوا عبيداً ، وكان الرجل يتناول طعامه بمفرده ، لا يدعو إليه زوجته ولا أبناءه ، وكان من حق الزوج أن يطلب من زوجته أن لا تتزوج بعده ، وكان يطلب منها أن تحرق نفسها عند موته تكريماً له ، وظلت حوادث حرق الزوجات تقع في الصين إلى أواخر القرن التاسع عشر!!

إذن كيف كان حال المرأة اليابانية ؟

منذ نعومة أظفار الفتاة هناك ، كانوا يعلمونها الطاعة العمياء : لأبيها قبل الزواج ، ولزوجها عندما تتزوج ، ولابنها الأكبر بعد موت زوجها!!

وعرف المجتمع الياباني عادات غريبة منها: أن الرجل له الحق في أن يبيع بناته في سوق النخاسة أو الدعارة!!

وكان للرجل حق في تطليقها إذا رفعت صوتها!! وكان له حق تطليقها إذا كانت عقيمة ، وكان الرجل إذا تحدث عن زوجته يقول : إنها الشيء الذي يسكن المكان الخلفي من المنزل ـ أي يخجل أن يقول إنها زوجه ـ!!

وإذا مات زوجها ، فكانت العادة تقضي بأن تظهر المرأة بمظاهر البؤس ، فتحلق رأسها ، وتلبس الملابس الكئيبة ، ولذلك قيل : إن اليابان جنة الرجال .

وأما مكانة المرأة في بلاد الروس: فليست أحسن حالاً مما سبق ، بل لقد انتشرت الدعارة عندهم إلىٰ حد أنّ الرجال كانوا يعاشرون النساء جماعات أمام بعضهم البعض!!

\* \* \*

# الفصل الرابع

# المرأة في بلاد فارس واليونان والروم(٬٬

كان علىٰ الرجل في بلاد فارس إذا وُلد له مولود ذكر عليه أن يقدم القرابين شكراً لله ضمن مراسيم دينية معينة وكانت توزع الهدايا والأعطيات والصدقات ، أما إذا كان المولود أنثىٰ فليس عليه من ذلك أي شيء!!

ولم تكن المرأة تملك حق اختيار زوجها ، بل كان الأب يزوجها بمن يشاء ، دون أخذ رأيها ، كما كان الحق للرجل أن يتنازل عن زوجته إلىٰ رجل آخر!

\_ وأما مكانتها عند الرومان :

فشبيهة بمكانتها عند الهنود ، فالزوج له الحق في أن يطلقها أو يعاقبها أو يبيعها!! وهي في نظرهم سلعة رخيصة يملكها الرجل ويتصرف بها كما يشاء!!

بل والأغرب من ذلك أن حكماءهم و... عقدوا اجتماعاً في مجمع روما تناقشوا فيه في وضع المرأة ، وبالتالي وصلوا إلىٰ قرار مفاده : المرأة كائن لا نفس له ، وهي لن ترث الحياة الأخروية ، وأنها رجس ،

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة نفسها ، إضافة إلىٰ : حق الزوج علىٰ زوجته وحق الزوجة علىٰ زوجها لطه عبد الله العفيفي .

ويجب أن لا تأكل اللحم ، وألا تضحك ، وألا تتكلم ، وعليها أن تمضي جميع أوقاتها في الخدمة والخضوع!!

وأصدروا قراراً يحرِّم علىٰ المرأة أن تملك أكثر من نصف أوقية من الذهب!!

\_إذن فماذا عن مكانتها عند اليونان ؟

لم يختلف الأمر بالنسبة لما سبق: فهي في نظرهم قاصر ، لا يحق لها التصرف في أي شيء ، وخضعت لنظام الوصاية ـ من قبل أبيها أو زوجها أو ابنها الأكبر ـ ، وهي لا ترث زوجها أو أباها!

وأما فلاسفتهم فلم يكونوا أحسن حالاً بالنسبة إلى المرأة ، فهذا (أرسطو) يقول: المرأة رجل غير كامل وقد تركتها الطبيعة في الدرك الأسفل من سُلّم الخلقة .

ويقول: إن المرأة للرجل كالعبد للسيد، والعامل للعالم، والبربري لليوناني، وإن الرجل أعلىٰ منزلة من المرأة!!

وأما (أفلاطون) فكان يرى في مدينته الفاضلة أن النساء ذوات الأجسام السليمة الخاليات من العيوب البدنية متاعاً مشاعاً للرجال الأصحاء الأقوياء لإنجاب أطفال أصحاء ، وفي النهاية فإن المرأة رجس من الشيطان بعيدة عن رحمة الله لحملها خطيئة أمها العليا حواء!!

\* \* \*

## الفصل الخامس

# المرأة عند اليهود وعند النصارى

كان لليهود نظرة خاصة للمرأة ، فهي الأداة التي يتخذها الشيطان وسيلة لإيقاع الإنسان في الشر ، وبالتالي فهي أشد من الموت!!

كذلك فهي نجسة في المحيض ، ويجب أن تُحبس في البيت ، لأن كل ما تلمسه من طعام أو كساء أو إنسان أو حيوان ينجس!!

وكذلك كل ما يفعله الرجل من أعمال لا أخلاقية فإثمه على المرأة ، وبالتالي فهي ملعونة لتسببها في إغواء آدم \_ عليه السلام \_ وإخراجه من الجنة!!

والمخيف في الأمر ، أن اليهود زوّروا ولفّقوا التهم على كل الشعوب و. . . بل حتى على الأنبياء ، كل ذلك من أجل خدمة مصالحهم وتحقيق شعارهم ( اليهود شعب الله المختار!! ) وبالتالي فالمرأة عندهم لها دور رهيب في الإغواء ، و . . . من أجل تحقيق المصلحة العليا لبني قومها!!

- فمثلاً في سفر التكوين (١) يدّعي واضعه - وهو كذاب أشر - أن النبي لوط - عليه السلام - رُزق بولدين ، هما موآب : أبو الموآبيين ، وعمّي : أبو بني عمّون .

<sup>(</sup>١) الإصحاح ١٩ ص ٣٣ـ٣٨.

أما الوالدتان فهما ابنتاه اللتان سقتاه خمراً لكي تحملا منه وتلدا رأس الموآبيين ، ورأس العمونيين!!(١) .

إنها المرأة. . وهي أنجح سلاح لإنجاح مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ، هاهو كتاب بروتوكولات حكماء (صهيون ) يبرر ذلك الأمر :

(يسعىٰ اليهود لهدم الحكومات في كل الأقطار والاستعاضة عنها بحكومة ملكية استبدادية يهودية ، ويهيئون كل الوسائل لهدم الحكومات لا سيما الملكية منها ، ومن هذه الوسائل إغراء الملوك باضطهاد الشعوب من جهة وإغراء الشعوب بالتمرد علىٰ الملوك ، متوسلين لذلك بنشر مبادىء الحرية والمساواة ونحوها مع تفسيرها تفسيراً خاصاً يؤذي الجانبين ، وبمحاولة إبقاء كل من قوة الحكومة وقوة الشعب متعادلتين ، وإبقاء كل منهما في توجس وخوف دائم من الأخرىٰ ، وإفساد الحكام وزعماء الشعوب ، ومحاربة كل ذكاء يظهر بين الأمميين (غير اليهود) ، ومعالبة علىٰ تحقيق ذلك كله بالنساء والمال والمناصب والمكايد . . وما إلىٰ ذلك من وسائل الفتنة ، ويكون قصر الحكومة الإسرائيلية أولاً ، ثم تستقر إلىٰ الأبد في روما عاصمة الإمبراطورية

الرومانية قديماً.. وإفساد الشبان والقضاء على الضمائر والأديان والقوميات ونظام الأسر، وإغراء الناس بالشهوات البهيمية الضارة، وإشاعة الرذيلة والانحلال، حتى تستنزف قوى الأمميين استنزافاً، فلا تجد مفراً من القذف بأنفسها تحت أقدام اليهود!!)(١).

وهذا الأمر هو السلاح نفسه الذي يحمله اليهود لمحاربة أعدائهم من كل الشعوب :

(إن صناعة السينما في أمريكا هي يهودية بأكملها ، ويتحكمون فيها دون أن ينازعهم في ذلك أحد ، ويطردون كل من لا ينتمي إليهم ، وجميع العاملين فيها هم إما من اليهود أو صنائعهم ، وهوليوود تعتبر اليوم سدوم العصر الحديث ، حيث تنخر الفضيلة وتنتشر الرذيلة ، وتسترخص الأعراض ، وتنهب الأموال دون رادع أو وازع ، والمشرفون عليها يرغمون كل من يعمل لديهم على تعميم ونشر مخططهم الإجرامي تحت أستار خادعة كاذبة ، وبهذه الأسباب القذرة أفسدوا الأخلاق في البلاد ، وقضوا على مشاعر الرجولة والإحساس وعلى المثل العليا لدى الأجيال الأمريكية ، فأوقفوا هذه الصناعة المجرمة لأنها أضحت أعظم سلاح يملكه اليهود لنشر دعاياتهم المضللة الفاسدة)(٢) .

ولقد صدق الله تعالى حين وصفهم في القرآن الكريم بقوله:

﴿ ﴿ فَلَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا﴾ [مريم: ٥٩] .

ـ وأما مكانة المرأة عند المسحيين فقد أخذت منحيّ آخر ، فللمرأة في

<sup>(</sup>١) وهو من ترجمة السيد محمد التونسي: ٣٦\_٣١.

<sup>(</sup>٢) المفسدون في الأرض لسليمان ناجي : ٣٢٨ .

الإنجيل صورتان متعاكستان ، صورة تمثّل الخير واسمها مريم ، وصورة تمثّل الشر ، وهي صورة المرأة الخاطئة . . .

فأما مريم فهي الأم والعذراء الأولىٰ في التاريخ البشري ، وهي أم الطفل البشارة ، تلك المرأة التي أخبرتها الملائكة أن الله يبشرها بكلمة منه : ( مباركة أنت في النساء ، ستحبلين وتلدين ابناً وتسميه يسوع )(١)

وأما المرأة الخاطئة التي وقعت نتيجة إغواء الشيطان والنفس والملذات والشهوات فلم يكن موقف المسيح ـ عليه السلام ـ منها كما كان موقف من قبله ، إنما نظر إلى الخطيئة نظرة أخرى حققت انقلاباً كاملاً في المفاهيم السائدة في تلك الأيام :

(جيء بامرأة زانية ، يحفّ بها الرجال وعابرو السبيل ، إلىٰ السيد المسيح وقيل له : هذه المرأة أُمسكت وهي تزني ، وموسىٰ في الناموس أوصانا إنَّ مثل هذه ترجم . . . وكانت الخاطئة ترتجف خوفاً ، وعيون الحاضرين تسوط (٢) جسدها بنظرات حاقدة ، كنظرات الذئاب الجائعة ، فقال لهم السيد المسيح : من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولاً بحجر ، فذهبوا واحداً وراء الآخر ، وبقي يسوع معها ، فقال لها : أنا لا أدينك ، اذهبي ولا تخطئي ) (٣) .

لكن مع كل هذا ، نجد تعليمات صارمة \_ في الإنجيل \_ تؤكد على الخط الرسالي الذي جاء من عند الله ، هاهو المسيح يوصي حوارييه وأتباعه فيقول :

(قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تزنِ ، وأما أنا فأقول لكم: إن كل

<sup>(</sup>١) إنجيل لوقا: الإصحاح الأول ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) أي : ينظرون إليها نظرات حادة ، تكاد تقتلها .

<sup>(</sup>٣) إنجيل يوحنا: الإصحاح الثامن ص ١٦١.

من ينظر إلى المرأة ليشتهيها ، فقد زنى بها في قلبه )(١).

وأما صلاة المرأة في بيوت العبادة فيجب أن تكون على هذه الحالة :

لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذوناً لهن أن يتكلمن ـ بل يخضعن ـ ولكن إن كن يردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن رجالهن في البيت لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة . . . ! ! (٢) .

وأما تعليمها للآخريين أو أن تكون مسؤولة عنهم ، فهذا أمر غير مسموح فيه : إن النساء يزيِّن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل ، لا بضفائر أو ذهب أو لآلىء أو ملابس كثيرة الثمن ، لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع ، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل ، لأن آدم جُبل أولاً ثم حواء ، وآدم لم يغو ولكن المرأة أغويت (٣) .

(3) إذن : نستطيع تلخيص مكانة المرأة في المسيحية بما يلي

\_ يقول القديس (ترنوليان) عن المرأة : إنها مدخل للشيطان إلىٰ نفس الإنسان ، وهي ناقضة لنواميس الله!!

\_ ويقول القديس (كريستوم) عنها: إنها شر لا بدّ منه، وإغواء طبيعي وكارثة مرغوب فيها وخطر منزلي، وفتنة مهلكة وشر عليه طلاء!!

<sup>(</sup>١) إنجيل متىٰ: الإصحاح الخامس ص ٩.

<sup>(</sup>٢) رسالة بولس إلى أهل رومية : الإصحاح السابع ص ٢٨٠ من إنجيل مرقس .

<sup>(</sup>٣) الإصحاح الثاني: ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) بتصرف واختصار من : المرأة في جميع الأديان ، وللعلم : في عام ١٩٦٧م صدر قرار من البرلمان الاسكوتلاندي يقضي بأن المرأة لا يجوز أن تُمنح أي سلطة علىٰ أي شيء من الأشياء ، وكذلك البرلمان الإنجليزي أصدر قراراً في عهد هنري الثامن ملكها \_ يحظّر علىٰ المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد \_ الإنجيل \_!!

- عقد الفرنسيون مؤتمراً عام ( ٥٨٦ م ) قرروا فيه : إن المرأة إنسان خُلق لخدمة الرجل فقط!!
  - ـ ذكر العقاد ( عباس محمود ) في كتابه عبقرية محمد ﷺ ص ١٢٨ :

أن المرأة بيعت في أسواق لندن ( بشلنين ) عام ١٧٩٠ م لأنها ثقلت بتكاليفها على الكنيسة التي كانت تأويها!!

وذكر أيضاً ، أن المرأة المسيحية بقيت إلى سنة ١٨٨٢ م محرومة من حقها الكامل في ملك العقارات وحرية المقاضاة ، كما كان تعلم المرأة سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال ، وعندما كانت ( اليصابات بلاكويل ) تتعلم في جنيف عام ١٨٤٩ م - وهي أول طبيبة في العالم - كانت النسوة المقيمات معها يقاطعنها ويأبين أن يكلمنها ويزوين ذيولهن من طريقها احتقاراً لها ، كأنهن متحرزات من نجاسة ، ولما اجتهد بعض الرجال في إقامة معهد يعلم النساء الطب بمدينة فيلادلفيا الأمريكية أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة أنها تصادر كل طبيب يقبل التعلم بهذا المعهد وتصادر كل من يستشير أولئك الأطباء!!

- ويقول ( سان يونافنتور ) لتلاميذه : إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائناً بشرياً ولا كائناً وحشياً ، وإنما الذي ترونه هو الشيطان بذاته ، والذي تسمعونه هو فحيح الأفعى!!

- غالى بعض المسيحيين فجرّدوا المرأة من العقل ، وإنما تفكيرها هو تفتّق الغريزة عن مطلبها وكفايتها .

قال (ستاكلمين) وهو من أهالي الإسكندرية: العقل أمانة عند الرجال لا يلحقه أي خطأ و عيب، ولكن التفكير بطبيعة المرأة شيء مخجل ومخز حقاً!! \_ ويقول (ترتولين المقدس) للنساء: هل تعلمين أن كل واحدة منكن حواء، لذلك يستمر إلىٰ اليوم توبيخ الله لكنّ ولجنسكن عامة، وهذا ما يسمىٰ في المسيحية لعنة حواء الأبدية!!

\* \* \*

# الفصل السادس

# المرأة في العصر الجاهلي

انقسم الباحثون إلى قسمسن:

القسم الأول: رأى أن المرأة قد احتلت مكانة سامقة في العصر الجاهلي ، وذلك من خلال أنها كانت الوتر الحساس إلى قلب الرجل العربي ، لذلك نراه يبدأ قصائده بذكر المرأة وتمجيدها ويفاخر بحمايتها وصونها ، من ذلك مثلاً معلقة امرىء القيس المشهورة والتي مطلعها :

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت هجري فأجمل أغرك منى أن حبك قاتلى وأنك مهما تأمري القلب يفعل

ومن ذلك قول عنترة العبسي يخاطب زوجته عبلة :

ولقد ذكرتك والرماح لواقح مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم إلى أن يقول: أ

يا عبل لا أخشىٰ الحمام وإنما أخشىٰ علىٰ عينيك وقت بكاك ويستدل أصحاب هذا الرأي علىٰ رأيهم هذا ، بأن غالبية الحروب التي نشبت في العصر الجاهلي كانت دفاعاً عن المرأة .

فمعركة ( ذي قار ) التي قامت بين الفرس والعرب وكانت نتيجتها انتصار العرب على الفرس ، إنما كان سببها الدفاع عن كرامة امرأة ، وذلك حين رفض النعمان بن المنذر تزويج ابنته لكسرى أبرويز ملك الفرس ، فعد كسرى هذا الرفض إهانة له ولملكه!!

كذلك استدلوا على رأيهم هذا: بأن العرب كانوا يسمون أصنامهم بأسماء الإناث ، وذلك من باب إعلاء شأن المرأة .

وسردوا أحداثاً تدلُّ على مكانة المرأة في الجاهلية منها: أن عصمة كثيرات من نساء الجاهلية كانت في أيديهن ، فإذا ما ضار إحداهن زوجها طلقته!!

وأن المرأة خُيّرت في زواجها ، بل كانت تختار زوجها وتُزوّج نفسها ، كما فعلت ( ماويّة ) بنت عفزر وهي من بنات أحد ملوك اليمن إذ وازنت بين خاطبيها الثلاثة : النابغة الذبياني وحاتم الطائي ، ورجل من البنيت. . كذلك فقد استشار والد الخنساء ابنته حينما خطبها دريد بن الصمة ، فرفضت مؤثرة بني عمها ، ولما أراد أخوها معاوية أن يكرهها \_ وكان صديق دريد وصخر غائب في غزوة \_ قالت :

تباكرنى حميدة كل يوم بما يُولي معاوية بن عمرو فإلا أُعط من نفسى نصيباً فقد أودى الزمان إذا بصخر أتكرهني ـ هُبلتَ ـ علىٰ دريد معاذ الله پرضعنی<sup>(۱)</sup> حبرکی<sup>(۲)</sup>

وقد أحرمت سيد آل بدر قصير الشَّبْر (٣) من جُشَمَ بن بكر (٤)

أي : يتزوجني . (1)

أي: قصير الرجلين أو ضعيفهما . **(Y)** 

أي : الحَظُو أو الخير أو العطاء . (٣)

الأمالي : ٢/ ١٦١ ، والأغاني : ١١/٩ . (٤)

وكان للزوج مكانة مرموقة عند زوجته ، فكانت تخاف عليه من القتل ، وهذا ما سجله عروة بن الورد بقوله :

أرى أم حسان الغداة تلومني تخوفني الأعداء والنفس أخوف تقول سُليمى لو أقمت لسرّنا ولم تدر أني للمقام أطوّف لعل الذي خوفتنا من أمامنا يصادفه في أهله المتخلف(٢)

وكانت تحرص على ماله ، وكانت وفيّة له : حيث تذكرّه بأنها تعاف الزواج بعده وتذكره بالخير ، وكانت لتتفجع على زوجها إذا ما أتاها خبر موته ، وكانت تحمسُ أخوتها للأخذ بالثأر لزوجها . . .

وأما القسم الثاني فقالوا: إن المرأة في ذلك العهد كانت مهضومة الحق ، لا ترث شيئاً إنما تُورَّثُ كأنها متاع أو ماشية ، وتوأد وهي طفلة ، وتسبىٰ في الحروب. . . لذلك كره العرب إنجاب البنات واعتبروه سبيلاً إلىٰ المذلة والذل ، وللتاريخ في ذلك أحاديث طويلة ، من ذلك أن أبا حمزة الضبي هجر خيمة امرأته حين ولدت بنتاً ، وراح يبيت عند جيرانه ،

<sup>(</sup>١) الأغاني : ٢/ ١٤١ ، والمستطرف للأبشيهي : ٢/ ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۲) ديوان عروة بن الورد : ص ۲۳ .

لكنه ذات يوم وهو يمرّ من أمام خبائها ، سمعها تغني لابنتها وتقول :

ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا تالله ما ذلك في أيدينا فنحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد يوضع فينا

عندها عاد إلىٰ رشده ، وولج الخباء ، فقبّل رأس زوجته ، وقبّل النته (۱) .

وهذا البغض ـ عند الجاهليين ـ للبنات دفعهم إلى الوأد!!

إنه الأب الذي يحمل ابنته وهي صغيرة متعلقة بأثوابه لا تدري إلىٰ أين يقتادها ، ويصل إلىٰ مكان خارج القرية يحفر حفرة في التراب ، والبنت تلعب بذلك التراب ، ثم يواريها الثرىٰ ـ وهي حيّة ـ تنادي وتصرخ وتستغيث . . . لكن دموع والدها قد تحجّرت ، وقلبه قد قُدَّ من صخر ، والرحمة لا تعرف إلىٰ قلبه سبيلاً . . . ألم يسأل واحد منهم : ما ذنب هذه الصغيرة كي توضع في هذا القبر وهي حية ؟! . . . وما الذي جَنته يداها ؟!

قالوا: إن السبب هو الفقر، وقالوا: إن السبب هو التخفف من الأولاد، وقالوا: إن السبب في ذلك هو الغيرة على البنات أن يُسبين أو يزوجن بغير أكفاء، و.... لكن هل أي سبب من تلك الأسباب مقنع لهذا العمل البشع ؟!

لنقرأ هذ القصة : ذكر قيس بن عاصم لرسول الله على أن امرأته ولدت بنتاً في سفره ، فدفعتها إلى أخوالها ، فلما قدم من سفره أخبرته أنها ولدت ولداً ميتاً ، ومضت سنون حتى كبرت الصبية ويفعت ، فزارت أمها

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين : ١٨٦/١ .

يوماً ، فرآها قيس فأعجبته ، فسأل عنها ، فبكت أمها وقالت له : هذه ابنتك ، وقصت عليه حيلتها ، قال : فأمسكت حتى اشتغلت عنها ، ثم أخرجتها فحفرت لها حفيرة ، فجعلتها فيها ، وجعلت أقذف عليها التراب ، وهي تقول : يا أبت أمغطيً أنت بالتراب ، أتاركي أنت وحدي ومنصرف عني ؟!

وجعلت أقذف عليها التراب حتى واريتها وانقطع صوتها ، فما رحمت أحداً ممن واريته غيرها ، فدمعت عينا النبي ﷺ وقال : إن هذه لقسوة ، وإن من لم يرحم لا يرحم (١) .

إنها الجاهلية الجهلاء ، ولذلك أتى الإسلام ليهدم كل المظاهر السيئة ، وليعترف بما كان حسناً \_ وهو النذر اليسير \_ لذلك نجد أن الشريعة الإسلامية قد نددت بوأد البنات ، وذلك ضمن علامات استفهام واستنكار وتعجب .

﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ دَهُ سُهِلَتْ شِي إِلَيْ ذَنْبِ قُلِلَتْ ﴾ [التكوير: ٨ـ٩].

ولم تدع الشريعة أي مجال للتبرير ، فأيّاً كان السبب للوأد فهو مرفوض :

﴿ وَلَا نَقْنُكُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتِي خَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرٌ ﴾ [الإسراء: ٣١].

﴿ وَلَا نَقْتُ لُواۤ أَوۡلِكَدَكُم مِن إِمۡلَقِ عَنْ نَرْدُقُكُمْ وَإِيَّا هُمَّ ﴾

[الأنعام: ١٥١].

وكذلك فقد نددت الشريعة الإسلامية وحرمت زواج الابن بامرأة أبيه\_ والتي يرثها بعد موته\_وأسمى ذلك بالزواج المقت:

<sup>(</sup>١) الأغاني : ١٤٣/١٢ .

﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتَا وَسَآءَ سَكِيلًا ﴾ [النساء: ٢٢] .

ونهي الإسلام عن إكراه الفتيات على البغاء:

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأَ وَمَن يُكْرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِ لَهِنَّ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣] .

إلىٰ جانب ذلك فقد أعطاها الحق في الميراث ؟

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا قَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ وَاللَّهِ مُمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرُ نَصِيبًا مَّقْرُوضَا ﴾ [النساء: ٧] .

إلى غير ذلك من الأمور التي سنأتي على بيانها وشرحها عند الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام .

\* \* \*

# الباب الثاني ذكر النساء في القرآن الكريم

### تمهيد

بعد أن استعرضنا حال المرأة عند الشعوب القديمة: من الهنود إلىٰ الصينيين إلىٰ اليابانيين. . . إلىٰ المرأة في العصر الجاهلي . . . لا بد من أن نتابع المسيرة لهذا العرض ، خاصة أنه حدث انقلاب علىٰ وجه الأرض ، حيث هبط الأمين جبريل بكتاب من عند الله تعالىٰ يعلن أنه آخر الرسالات ، وأن رسول الله محمد على هو خاتم الأنبياء ، وأن هذه الشريعة هي الشريعة التي ستدوم وتبقىٰ إلىٰ أن يرث الله الأرض ومن عليها .

لذلك لا بد من استعراض سريع لوضع المرأة في كتاب الله تعالى وسنة حبيبه المصطفى على الله المتبين لنا الفرق الواضح بين وضعها في الإسلام وبين ما كانت عليه في الأديان والمعتقدات السابقة .

\* \* \*

## في سورة البقرة

آيات كثيرة تتحدث عن المرأة ، من ذلك قول الله تعالىٰ : ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اللهُ اللهُ وَكُلُو اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ وَكُلُو اللهُ عَنْهَا كَانَا فِيدُ ﴿ وَاللهُ اللهُ عَنْهَا كَانَا فِيدُ ﴾ [البقرة : ٣٦٣٥] .

إنه خطاب من الله تعالىٰ إلىٰ أبي البشر آدم ـ عليه السلام ـ بأن يتخذ الجنة مأوى له ولزوجه حواء ، وأن يعيشا عيشة هانئة لا عناء فيها ، ثم

وضع لهما شرطاً هو أن لا تقربا هذه الشجرة \_ وهي شجرة مجهولة بالنسبة لنا \_ إلا أنها شجرة ما ، أراد الله من خلالها امتحان آدم وحواء ، فماذا حدث ؟

وسوس لهما الشيطان وأغراهما بالأكل منها ووعدهما أنه سيكون لهما من الناصحين ، بل وحلف لهما بذلك ، وفي لحظة ضعف صدَّقت حواء إبليس فأكلت من تلك الشجرة فلم تصب بأذى ، عندها أقنعت آدم عليه السلام بأن يأكل من الشجرة فأكل ، فكانت العقوبة إخراجهما من الجنة ، من جوار الله ، ثم الأمر بأن يهبطا إلى الأرض لتعمر الحياة ويتكاثر البشر(١).

ثم يقول الله تعالى في السورة نفسها:

﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلِّيُّ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَالْأَنْثَىٰ الْمُرَّ الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى مُ فَالِبَاعُ الِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَالِكَ تَخْفِيثُ مِّن إِلَّا مُعَلَى اللهِ مَا أَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٧٨] .

إنه تشريع القصاص الذي وصفه الله تعالى بقوله:

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ١٧٩].

واختلف الفقهاء في موضوع هل يُقتل الرجل إذا قتل امرأة ؟

فذهب مالك وأحمد وسفيان الثوري إلىٰ أن الذكر لا يُقتل بالأنثىٰ إلا إذا سلم أولياء المرأة الزيادة علىٰ ديتها من دية الرجل ، لكن الجمهور ـ أبو حنيفة والشافعي ـ قالوا : يُقتل الرجل بالمرأة ولا زيادة . . .

ثم يُلفت البيان الإلهي النظر إلى مسألة أهم وهي العفو ، وهذا من باب التيسير والتخفيف .

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع التفسير الكبير للرازي: ٥/٠٥.

بعدها ينهي الله تعالىٰ هذه الآية بقوله : ﴿ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ اللهِ مَا كَانَ فِي الجاهلية لمن أسلم الآن ، وقد اليه وحُدَّ له الحدود ، فإن تجاوزها بعد بيانها فله عذاب أليم ، بالقتل في الدنيا وبالعذاب في الآخرة (١) .

- ثم بعد ذلك يحدثنا البيان الإلهي عن العلاقة بين الرجال والنساء ـ الأزواج ـ أثناء الصوم فيقول :

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ مَا لَكُمْ لَيَلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنتَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْنَ عَلِيمَ اللهُ أَنتَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْنَ عَلِيمَ اللهُ أَنتَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْنَ بَيْرُوهُنَ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَأَشَرَبُوا حَقَى يَتَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَلِيمُوا الصِّيامَ إِلَى اليَّيلُ وَلَا تُبَيْشُرُوهُ فَى وَأَنتُمْ عَلَيمُونَ فِي الْمَسْدِجِدِّ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللّهِ اللّهِ وَلا تُبَيْشُرُوهُ مَن وَاللّهُ وَلَا تُعْرَبُوهُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُ هَا ﴾ [البقرة: ١٨٧] .

ويعلق الإمام فخر الدين الرازي (ت ٢٠٤ هـ) على هذه الآية بقوله:

ذهب جمهور المفسرين إلى أنه في أول شريعة محمد على ، كان الصائم إذا أفطر حلّ له الأكل والشرب والوقاع بشرط أن لا ينام وأن لا يصلي العشاء الآخرة ، فإذا فعل أحدهما حرّم عليه هذه الأشياء ، ثم إن الله تعالىٰ نسخ ذلك بهذه الآية .

ثم يقول : وأما قوله تعالىٰ : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ ففيه مسائل :

المسألة الأولى: قد ذكرنا في تشبيه الزوجين باللباس وجوها ، أحدها: أنه لما كان الرجل والمرأة يعتنقان ، فيضم كل واحد منهما جسمه إلىٰ جسم صاحبه حتىٰ يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع أحكام القرآن لابن العربي: ١٩٩/١.

يلبسه ، سمي كل واحد منهما لباس ، قال الربيع : هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن ، وقال ابن زيد ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ يريد أن كل واحد منهما يستر صاحبه عند الجماع عن أبصار الناس .

وثانيها: إنما سمي الزوجان لباساً ليستر كل واحد منهما صاحبه عما لا يحل ، كما جاء في الخبر « من تزوج أحرز ثلثي دينه » .

وثالثهما: أنه تعالى جعلها لباساً للرجل ، من حيث إنه يخصها بنفسه ، كما يخص لباسه بنفسه ، ويراها أهلاً لأن يلاقي كل بدنه كل بدنها كما يعمله في اللباس .

ورابعها: يحتمل أن يكون المراد ستره بها عن جميع المفاسد التي تقع في البيت ، لو لم تكن المرأة حاضرة ، كما يستتر الإنسان بلباسه عن الحرّ والبرد وكثير من المضار.

وخامسها: ذكر الأصم أن المراد كل واحد منهما مهما كان كاللباس الساتر للآخر في ذلك المحظور الذي يفعلونه ، وهذا ضعيف لأنه تعالى أورد هذا الوصف على طريق الإنعام علينا ، فكيف يحمل على التستر بهن في المحظور ؟(١).

إنه من التيسير من الله والتخفيف ، لذلك سُمح بالمباشرة بين الرجال والنساء \_ الأزواج \_ والأكل والشرب . . . جميع ساعات الليل \_ من أذان المغرب حتىٰ أذان الفجر \_ ثم يأتي الأدب القرآني ليلفت الانتباه إلىٰ قضية رائعة وهي عدم المباشرة بين الأزواج في المساجد ، ثم يختم الآية بقوله : ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَ أَ ﴾ أي لا تتجاوزوها ، كما في قوله تعالىٰ ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ .

التوسع يراجع التفسير الكبير: ٥/ ٨٨-٩٩.

- ثم يذكر الله تعالى العلاقة بين المشركين والمسلمين فيما يختص بالزواج فيقول :

﴿ وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوَ اَعْجَبَتُكُمُ ۗ وَلَا اَنكِمُ الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَمَبُدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ اَعْجَبَكُمُ ۗ أُوْلَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنّةِ وَالْمَعْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ ﴾

[البقرة : ٢٢١] .

إنه توجيه إلهي إلى المؤمنين بأن لا يتزوجوا من المشركات والوثنيات ، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا من الكتابيات ، وعلى المؤمنين أن لا ينخذعوا بالجمال والحسن ، لأن القضية والميزان هي الإيمان والتقى ، لذلك فالأفضل للمؤمن أن يتزوج من مؤمنة ولوكانت أمّة غير جميلة ، من أن يتزوج من مشركة حرة جميلة . . .

كذلك ، يا أيها المؤمنون لا تزوجوا مشركاً من مؤمنة حتى يعلن إسلامه ، ولا يغرنكم المال والجاه والجمال و . . . لأن العبد المؤمن خير عند الله وأفضل للمؤمنة من المشرك الحر الغني الجميل . ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ ﴿ وَأَمَا السبب في هذا النهي فيقول الإمام القرطبي في ذلك : وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام . . . (١) .

ثم تتحدث الآيات القرآنية حول موضوع الحيض. . . فيقول الله تعالىٰ في ذلك :

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلا

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : % - 8 - 8 .

نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُزُنِّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۚ ۚ فِي نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِغْتُمُ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢-٢٢] .

كان أهل الجاهلية يعتزلون النساء في فترة المحيض: لا يجلسون معهن في إناء واحد، ولا يؤاكلهن من طعامهن، ولا ينامون معهن في بيت واحد، ولا يأكلون معهن في فراش واحد، وكأن المرأة في هذه الفترة نجسة نجاسة مغلّظة!!

لكن القرآن الكريم أمر باعتزال النساء وقت المحيض ، فقط من ناحية الجماع في الفرج ، وما عدا ذلك فمباح للرجل أن يأكل معها ، وينام معها ، و. . . فإذا انتهت مدة حيضها رُفع الحرج والتحريم . .

ثم بعد ذلك يحدد القرآن ـ بدقة وتفصيل ـ حدود العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة بما يدل على طهارة الإسلام ونقائه . . . ولهذا الأمر تفصيلات كثيرة (١) .

- ثم تتحدث السورة عن مواضيع نسائية مهمة مثل: الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر...، ومثل عدة المطلقات، ومثل عدة الطلاق الذي تثبت فيه العدة للأزواج وهو مرتان طلاق رجعي -، ومثل كيفية ترجيع المرأة بعد طلاقها ثلاثاً وذلك بأن تتزوج رجلاً آخر، ومثل مدة الرضاعة، ومثل عدة المتوفي عنها زوجها، ومثل طلاق المرأة التي لم يمسها الرجل، وكلها أحكام هامة تهتم بموضوع النساء، ولا مجال للتوسع في ذلك لكني سأشير فقط إلى أماكن تفسيرها من التفاسير المعتمدة، يقول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) للتوسع في ذلك يراجع جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري : ٢/ ٣٩٩ .٣٩٠ .

﴿ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَّرَبَّصَى بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓ ۚ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِ هِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُمْنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحاً وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْمُ فِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيدُ حَكِيمُ الطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَعِلْ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا عَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَمَا أَفَلَدَتْ بِهِيُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُنَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ شَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَٰدُوًّا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً ۚ وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَاذْكُولُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَة يَعِظُكُم بِيٍّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ ١ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱللِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ۞ ۞ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَندَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَّآدٌ وَالِدَهُ الْ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر ِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَندَكُمْ فَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْـرُوفَا ۗ وَلَا تَعَـٰزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَةً وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ

فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ النِسَآةَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعَا بِالْمَعُهُونَ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَعَا عَلَى الْمُعْرِينَ ﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعَا بِالْمَعُهُونِ حَقَّا عَلَى الْمُعْرِينَ ﴿ وَان طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ وَقَدْ فَرَضَتُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[القرة: ٢٢٦\_٢٣٧] .

- ثم يأتي الحديث القرآني عن شهادة المرأة ، وذلك في قوله تعالى في أطول آية قرآنية ، وهي آية الدين المشهورة ، وفيها :

﴿ وَاَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَاَمْرَأَتَكَانِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَاَمْرَأَتَكَانِ مِنَ رَجَالِهُمَا الْأُخْرَىٰ . . . ﴾ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا الْأُخْرَىٰ . . . ﴾ [القرة : ٢٨٢] .

وعلّق القاضي أبو بكر ابن العربي (ت ٥٤٣ هـ) على ذلك بقوله: (رتّب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود، فجعلها في كل فنّ شهيدين، إلا في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء، تأكيداً في الستر.

والمقصود بقوله تعالىٰ ﴿ مِن رِّجَالِكُمْ ۚ ﴾ أي البالغون من ذكوركم المسلمون ، لأن الطفل لا يُقال له رجل ، وكذا المرأة لا يُقال لها رجل . . . . ) واشترط البيان الإلهي في حال عدم وجود رجلين أن تكون امرأتان مع رجل ، وعلل ذلك بقوله ﴿ أَن تَضِلَّ إِحَدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحَدَنْهُ مَا الرجل الرجل أي تذكر الذاكرة الغافلة . . . والحكمة من ذلك أن الرجل

<sup>(</sup>۱) لبيان تفسير هذه الآيات يراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٣٠-١٠٦/٣، والتفسيـر الكبيـر للـرازي: ٦/ ٦٠١-١٢٤، وأحكـام القــرآن لابــن العــربــي: ١/ ٢١٧-١٥٥...

يقضي غالبية أوقاته في السوق والعمل و... أساليب المعيشة ، لذا يكون الأمر عليه سهل ، لكن المرأة تقضي غالبية وقتها في البيت : مع الأولاد ومشاكلهم ، مع تهيئة الطعام .. وترتيب المنزل و... لذلك تكون أقرب إلى النسيان لتلك الأمور المادية ونحوه أكثر من الرجل ـ وسبحان من قسّم ذلك ووزعه بإتقان ودقة -(1) .

\* \* \*

# وفي سورة آل عمران

حديث طويل عن سيدنا عيسى - عليه السلام - ويبدأ الحديث عن كيفية نذر جدته (حنة) بأن تجعل الولد الذي تحمله في بطنها خادماً للكنيسة ، لكن إرادة الله شاءت أن يكون الولد أنثى - وهي مريم - ، ثم يتحدث البيان الإلهي عن كيفية كفل سيدنا زكريا عليه السلام - لمريم ، وعن كيفية عبادتها وإخلاصها لله تعالى ، وعن كيفية دخول سيدنا زكريا عليها ليجد عندها العجب العُجاب ، فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف ، وفي ذلك يقول تعالى :

﴿إِذْ قَالَتِ آمْرَاتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَاتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا آنَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيَسَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيسَ الشَّيطُنِ الرَّحِيمِ ﴿ فَاللَّهُ كُو كَالْأَنْفَى وَإِنِي سَمَيْتُهُا مَرْيَمُ وَإِنِي آعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيّتَهَا مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيمِ ﴿ فَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهَا وَكُولَا عَلَيْهَا وَكُولَا اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِا وَكُولَا اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ يَرَدُقُ مَن اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ يَرَدُقُ مَن اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ يَرَدُقُ مَن اللَّهُ عِنْدِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَرَدُقُ مَن الشَّامُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ يَرَدُقُ مَن اللهُ عَلَيْهِا وَمُعَمِّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ يَرَدُقُ مَن اللهُ عَلَيْهِا وَمُعْتَمِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) للتوسع في ذلك يراجع أحكام القرآن: ١/ ٣٣٢- ٣٤٠.

ولتبيان تفسير هذه الآيات وشرحها يراجع التفاسير التالية (١١) .

ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى قضية اصطفاء مريم وأمرها بالعبادة ، من ركوع وسجود وقنوت بين يدي الله ، فيقول تعالىٰ:

﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَّكَةُ يَكُمَّرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطُهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَى فِسَآءِ ٱلْعَكَمِينِ اللَّهِ يَعْمَرْيَمُ ٱقْنُبِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينِ ﴾

[آل عمران : ٤٣\_٤٢] .

ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى القضية الكبرى ، وهي قضية حمل مريم من دون أن يقربها رجل ، وهذا أمر غيبي لا دخل للمخلوقات فيه ، لذلك نراها تستغرب ذلك ، ويُنكره عليها قومها و . . . لكنها إرادة الله وقدرته فيكون فيكون .

وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيْكَةُ يَكُمْرُيُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِى ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۚ فَاكَدِمَ مَنْهُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهَدِ وَكُهُ لَا مَنْ ٱلصَّلِحِينَ فَى قَالَتْ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمْ وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ فَى قَالَتْ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُن فَيَكُونُ ﴾ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُن فَيَكُونُ ﴾

[آل عمران : ٤٥\_٤٧] .

- وفي السورة نفسها يحدثنا البيان الإلهي عن قصة سيدنا زكريا - عليه السلام - وكيف كان شيخاً كبيراً تجاوز - على بعض الروايات - المائة والعشرين سنة ، وكانت زوجته قد تجاوزت التسعين سنة وكانت عاقراً لا تلد ، لكن النبي زكريا كان يكثر الدعاء أن يرزقه الله بولد ، وذات يوم وهو في صلاته أتته الملائكة بالبشارة بأن الله تعالى أراد له أن ينجب

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي : ۲۸۱-۹۸ ، وتفسير الطبري : ۳/ ۲۳۲-۲۸۱ ، وأحكام القرآن لابن العربي : ۱/ ۳۵۲-۳۵۹ ، وتفسير الرازي : ۸/ ۲۱/۷ .

ولداً ، لكن كيف وهو الكبير ، وزوجه الكبيرة العاقر ؟! إنها إرادة الله وقدرته (١) ، وفي ذلك يقول تعالىٰ :

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبًا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ دُرِيَّةً طَيِبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ اللَّعَآءِ (إِنَّ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبًا وَهُو قَآبِمُ يُصِكِي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّفًا لِلْكَآءِ فَنَ اللَّهُ يَاللَّهُ يَاللَّهُ يَاللَّهُ يَكُونُ لِي عُكَمَ مُصَدِّفًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِّنَ الصَّكِلِحِينَ (أَنَّ قَالَ رَبِّ أَفَى يَكُونُ لِي عُكَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِنَ الصَّكِلِحِينَ (أَنَّ قَالَ رَبِّ أَفَى يَكُونُ لِي عُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ قَالَ رَبِّ اجْعَل لَي مَا يَثَلَّ وَالْمَرْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِهُ اللَّهُ مُنْ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللِلْمُ ا

- وفي أواخر السورة يضع أحكم الحاكمين وأعدل العادلين ميزان العدل الذي يساوي من خلاله بين الرجل والمرأة في الثواب والعمل فيقول تعالىٰ:

﴿ فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّن كُم مِّن ذَكْرٍ أَوْ أَنَيْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَ عَنْمُ مُّ فَالَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَ عَالَمُ مَن عَنْمِ فَاللَّهُ مَا لَكُ مُن عَنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْهُمْ مَنْنَاتٍ بَعْدرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندهُ وَصَلْنَ عَندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسِّنُ ٱلظَّوابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥] .

ويعلُّق الإمام القرطبي على هذه الآية بقوله:

روىٰ الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله ألا أسمع الله ذَكرَ النساء في الهجرة بشيء ؟

فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ﴾ وأخرجه الترمذي..، وأما قوله تعالىٰ ﴿ بِعَضْكُم مِّن ابْعَضْ ﴾ أي دينكم واحد، وقيل: بعضكم من بعض في الثواب والأحكام

<sup>(</sup>١) يراجع تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): ٣٥-٣٣/٢.

والنصرة وشبه ذلك ، وقال الضّحاك : رجالكم شكل نسائكم في الطاعة ، ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة ، نظيرها قوله عز وجل : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُكُ بَعْضُهُمْ آوْلِيآ أَهُ بِعَضْ ﴾ [التوبة : ٧١] .

ويقال : فلان منّي ، أي علىٰ مذهبي وخلقي .

وأما قوله تعالىٰ: ﴿فالذين هاجروا﴾ أي هجروا أوطانهم وساروا إلىٰ المدينة ، في طاعة الله عز وجل ، و﴿وقاتلوا وقتلوا﴾ أي وقاتلوا أعدائي وقتلوا في سبيلي . ﴿لأكفرن عنهم سيئاتهم﴾ أي لأسترنّها عليهم في الآخرة ، فلا أوبخهم بها ولا أعاقبهم عليها . . ولأثيبنهم ثواباً و﴿الله عنده حسن الثواب﴾ أي حسن الجزاء ، وهو ما يرجع علىٰ العامل من جراء عمله . . . (١) .

\* \* \*

### وفى سورة النساء

نجد في افتتاحية السورة ذكر النساء إلىٰ جانب الرجال ، وذلك في قوله تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ والنساء : ١] .

( توحي \_ هذه الآية \_ إلىٰ أن البشرية التي صدرت من إرادة واحدة ، تتصل في رحم واحدة ، وتلتقي في وشيجة واحدة ، وتنبثق من أصل واحد ، وتنتسب إلىٰ نسب واحد ، ولو تذكر الناس هذه الحقيقة لتضاءلت

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن : ٣٢٨ـ٣٢٧ ، وفي تفسير الطبري : ١٥/٤ ٢١٠ ، وفي تفسير ابن كثير : ٢/ ١٨٣ـ١٨٣ .

في حسهم كل الفروق الطائلة ، التي نشأت في حياتهم متأخرة ، ففرقت بين أبناء النفس الواحدة ، ومزقت وشائج الرحم الواحدة ، وكلها ملابسات طارئة ما كان يجوز أن تطغىٰ علىٰ مودة الرحم وحقها في الرعاية ، وصلة النفس وحقها في المودة ، وصلة الربوبية وحقها في التقوىٰ .

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلاً لذلك باستبعاد الاستعباد الطبقي السائد في وثنية الهند والصراع الطبقي ، الذي تسيل فيه الدماء أنهاراً ، في الدول الشيوعية ، والذي ما تزال الجاهلية الحديثة تعتبره قاعدة فلسفتها المذهبية ، ونقطة انطلاقها إلى تحطيم الطبقات كلها ، لتسويد طبقة واحدة ، ناسية النفس الواحدة التي انبثق منها الجميع ، والربوبية الواحدة التي يرجع إليها الجميع!

والحقيقة الأخرى التي تتضمنها الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة ﴿خلق منها زوجها كانت كفيلة لو أدركتها البشرية أن توفر عليها تلك الأخطاء الأليمة ، التي تردت فيها ، وهي تتصور في المرأة شتى التصورات السخيفة ، وتراها منبع الرجس والنجاسة ، وأصل الشر والبلاء . . وهي من النفس الأولى فطرة وطبعاً خلقها الله لتكون لها زوجاً ، وليبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، فلا فارق في الأصل والفطرة ، إنما الفارق في الاستعداد والوظيفة .

ولقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلاً ، فجردن المرأة من كل خصائص الإنسانية وحقوقها فترة من الزمان ، تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له ، فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت في الضفة الأخرى ، وأطلقت للمرأة العنان ، ونسيت أنها إنسان خلقت لإنسان ، ونفس خلقت لنفس ، وشطر مكمل لشطر ، وأنهما ليسا فردين متماثلين ، وإنما هما زوجان متكاملان .

والمنهج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد . كذلك توحي الآية بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة ، فقد شاء الله أن تبدأ هذه النبتة في الأرض بأسرة واحدة ، فتخلق ابتداءً نفساً واحدة ، وخلق منها زوجها ، فكانت أسرة من زوجين ﴿وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ﴾ ولو شاء لخلق ـ في أول النشأة ـ رجالاً كثيراً ونساء ، وزوجهم ، فكانوا أسراً شتى من أول الطريق ، لا رحم بينهما من مبدأ الأمر ، ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحد ، وهي الوشيجة الأولى ، ولكنه ـ سبحانه ـ شاء لأمر علمه ولحكمة يقصدها ، أن يضاعف الوشائج ، فيبدأ بها من وشيجة الربوبية ـ وهي أصل وأول الوشائج ـ ثم يثني بوشيجة الرحم ، فتقوم الأسرة الأولى من ذكر وأنثى ـ هما من نفس واحدة وفطرة واحدة ـ ومن هذه الأسرة الأولى يبث رجالاً كثيراً ونساء ، كلهم يرجعون ابتداءً إلى وشيجة الربوبية ، ثم يرجعون بعدها إلى وشيجة الربوبية ، ثم يرجعون بعدها إلى وشيجة الأسرة ، التي يقوم عليها نظام المجتمع الإنساني بعد قيامه على أساس العقيدة )(١)

- وبعد قليل يأتي الحديث في السورة عن تعدد الزوجات والعدل بين النساء ، وعن المهر ، فيقول الله تعالىٰ :

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكَىٰ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَاُلَكَ وَارْبَعْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْنُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَنَىۤ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَائِهِنَ غِلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْكًا مَّرِيْكًا ﴾ [النساء: ٣-٤] .

\_ وبعد قليل يكون الحديث عن نصيب النساء مما ترك الوالدان ، فبقول تعالىٰ :

<sup>(</sup>۱) في ظلال القرآن: المجلد الرابع ص٥٧٥-٥٧٥، وللتوسع أكثر يراجع الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي: ٥/٣-٧.

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرِ نَصِيبًا مَقْرُوضَا﴾ [النساء: ٧] .

وعلق القرطبي علىٰ ذلك بقوله:

لما ذكر الله تعالىٰ أمر اليتامىٰ وصله بذكر المواريث ، ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري ، توفي وترك امرأة يقال لها : أم كُجّة وثلاث بنات له منها ، فقام رجلان هم ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما : سُويد وعرفجة ، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئاً ، وكانوا في الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكراً ، ويقولون : لا يُعطىٰ إلا من قاتل علىٰ ظهور الخيل ، وطاعن الرمح ، وضارب بالسيف ، وحازا الغنيمة ، فذكرت أم كُجّة ذلك لرسول الله على فدعاهما ، فقالا : يا رسول الله ، ولدها لا يركب فرساً ، ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدواً ، فقال عليه السلام : « انصرف حتىٰ أنظر ما يحدث الله لي فيهن » فأنزل الله هذه الآية ردّاً عليهم ، وإبطالاً لقولهم وتصرفهم بجهلهم ، فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار ، لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم ، فعكسوا الحكم ، وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم ، وأخطؤوا في رائهم وتصرفاتهم (۱)

- ثم يأتي الحديث عن نصيب النساء من الميراث بشكل تفصيلي وذلك في الآيتين / ١١ - ١٢/ وللتفصيل عنها يراجع الجامع لأحكام القرآن : ٥/ ٣٨ - ٤٢ .

- يتبع ذلك ، الحديث عن النساء اللاتي يرتكبن الزنى ، وفي ذلك يقول تعالىٰ :

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٣١.

﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَكَةً مِّنْكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَكَ فِي ٱلْبُنُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّلُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْمَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلًا﴾ [النساء: ١٥] .

إنه الحديث عن عقوبة الزنى ، وكيف يجب أن تثبت الجريمة بأربعة شهود ذكور مسلمين ـ وهذا أمر خاص للتغليظ على المدّعي وستراً على العباد ـ وهنا تتحدث الآية عن العقوبة المفروضة في أول الأمر وهي الحبس في البيوت حتى الوفاة ، لكن الآية منسوخة وذلك بعد أن توطدت دعائم الحكومة الإسلامية واستقر المجتمع وأعلنت الأحكام الإسلامية .

« خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » وسنرىٰ ذلك في سورة النور \_ إنّ شاء الله تعالىٰ \_ .

وبعد قليل تتحدث السورة عن موضوع النهي عن نكاح نساء الآباء ، وعن المحرمات على الرجال ، فيقول تعالىٰ :

﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِن النِسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ إِنَّهُم كَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتَا وَسَآءَ سَعِيدًا ﴿ مَن عَلَيْكُمْ أَمُهَ لَكُمُ وَبَنَا ثُكُمْ وَبَنَا ثُكُمْ وَبَنَا ثُلَخْ وَبَنَا ثُكُمْ أَمُهَ لَكُمُ وَبَنَا ثُكُمْ وَبَنَا ثُكُمْ وَبَنَا ثُلَخْ وَبَنَا ثُلَا أَخْتِ وَأُمّهَا ثُكُمْ وَبَنَا ثُكُمْ وَبَنَا ثُلَخْ وَبَنَا ثُلَا أَلْخَتِ وَأُمّهَا ثُلُمُ وَاخُوا ثُكُم وَبَنَا ثُلَا الْأَخْتَ وَالْمَهَا ثُلَا اللَّهِ فَإِلَى اللَّهِ فَإِلَى اللَّهِ وَالْمَهَا اللَّهِ فَإِلَى اللَّهِ وَالْمَهُمُ اللَّهِ فَإِلَى اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَالُونَ فَإِلَى اللَّهُ كُلُ اللَّهُ كُلُ اللَّهُ كُلُ اللَّهُ كُلُ اللَّهُ كَانَ تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا جُنَاعُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ (١) [النساء: ٢٢-٢٤] .

- ثم يحدثنا عن قضية طالما جلجل وطنطن لها الأعداء والمستشرقون ألا وهي قوامة الرجل علىٰ المرأة ، وفي ذلك يقول الله تعالىٰ :

﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُوكَ عَلَى النِسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِن أَمْوَلِهِمْ فَأَلْصَلِحَتُ قَلْنِكَ حَلفِظُكُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَالَّئِي تَخَافُونَ فَي أَمْوَلَهِمْ فَالصَّلِحِيْقِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِن اَطَعْنَكُمْ فَيُونَ الْمَعْنَكُمُ مَنُوزَهُ فَ فَعِظُوهُ فَي وَالْمَحِيْرِ وَهُنَّ فَإِن اَطَعْنَكُمُ فَلَا بَعْوُا عَلَيْهِ وَاضْرِبُوهُ فَي الْمَصَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِن اَطَعْنَكُمُ فَا فَلَا بَعْوَا عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا مِن اللّهُ وَمَكَمًا مِن أَهْلِهُ أَلِهُ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا فَي اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٥-٣٥] .

(إن الأسرة هي المؤسسة الأولى في حياة الأنسانية ، الأولى من ناحية أنها نقطة البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريق ، والأولى من ناحية الأهمية لأنها تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني ، وهو أكرم عناصر هذا الكون ، في التصوير الإسلامي ، وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأنا ، والأرخص سعراً : كالمؤسسات المالية والصناعية والتجارية . . وما إليها . . لا يوكل أمرها \_ عادة \_ إلا لأكفأ المرشحين لها ، ممن تخصصوا في هذا الفرع علميا ، ودربوا عليه عمليا ، فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإرادة والقوامة ، إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعراً ، فأولى أن تتبع هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة ، التي تنشىء أثمن عناصر الكون . . العنصر الإنساني .

والمنهج الرباني يراعي هذا ، ويراعي به الفطرة ، والاستعدادات الموهوبة لشطرى النفس لأداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه

<sup>(</sup>۱) ولبيان المراد من هذه الآيات يراجع تفسير الإمام القرطبي : ٨٥/٥ ـ ٨٩ ، وفي ظلال القرآن للسيد قطب : ١/ ٩٩ - ٦١١ ، و٢/ ٦١٥ ـ ٦٢٢ .

الاستعدادات ، كما يراعي به العادلة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة ، والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيأ لها ، المعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة .

والمسلَّم به ابتداءً أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق الله ، وأن الله \_ سبحانه \_ لا يريد أن يظلم أحداً من خلقه ، وهو يهيئهُ ويعده لوظيفة خاصة ، ويمنحه الاستعدادت اللازمة لإحسان هذه الوظيفة!

وقد خلق الله الناس ذكراً وأنثى ، زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون ، وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل ، وهي وظائف ضخمة أولاً وخطيرة ثانياً ، وليست هينة ولا يسيرة ، بحيث تؤدَّىٰ بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثىٰ : فكان عدلاً كذلك أن ينوط بالشَّطر الثاني - الرجل - توفير الحاجات الضرورية ، وتوفير الحماية كذلك للأنثىٰ ، كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ، ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وتكفل ، ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد! وكان عدلاً كذلك أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه علىٰ أداء وظائفه هذه ، وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه علىٰ أداء وظيفتها تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها علىٰ أداء وظيفتها تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها علىٰ أداء وظيفتها تلك ، وكان هذا فعلاً . . ولا يظلم ربك أحداً .

ومن ثم زُوّدت المرأة \_ فيما زودت به من الخصائص \_ بالرقة والعطف ، وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة \_ بغير وعي ولا سابق تفكير \_ لأن الضروريات الإنسانية العميقة كلها \_ حتىٰ في الفرد الواحد \_ لم تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه ، بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية! لتسهيل تلبيتها فوراً وفيما يشبه أن يكون قسراً ،

ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج ، ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك ، لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة أخرى ، مهما يكن فيها من المشقة والتضحية! صنع الله الذي أتقن كل شيء .

وهذه الخصائص ليست سطحية ، بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي والنفسي للمرأة ، بل يقول كبار العلماء المختصين : إنها غائرة في تكوين الخلية الأولى ، التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين ، بكل خصائصه الأساسية!

وكذلك زود الرجل \_ فيما زود به من الخصائص \_ بالخشونة والصلابة ، وبطء الانفعال والاستجابة ، لأن وظائفه كلها من أول الصيد الذي كان يمارسه في أول عهده بالحياة إلى القتال الذي يمارسه دائماً لحماية الزوج والأطفال إلى تدبير المعاش ، إلى سائر تكاليفه في الحياة ، لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروّي قبل الإقدام ، وإعمال الفكر ، والبطء في الاستجابة بوجه عام! وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها ، وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة ، وأفضل في مجالها ، كما أن تكليفه بالإنفاق \_ وهو فرع من توزيع الاختصاصات \_ يجعله بدوره أولى بالقوامة ، لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه القوامة ، والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته فيها .

وهذا العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني ، وهو يقرر قوامة الرجال على النساء في المجتمع الإسلامي ، قوامة لها أسبابها من التكوين والاستعداد ، ولها أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات ، ولها أسبابها من العلة في التوزيع من ناحية ، وتكليف كل شطر \_ في هذا

التوزيع ـ بالجانب الميسر له ، والذي هو معان عليه من الفطرة .

وأفضليته في مكانها، في الاستعداد للقوامة والدربة عليها، والنهوض بها بأسبابها، لأن المؤسسة لا تسير بلا قوامة \_ كسائر المؤسسات الأقل شأناً والأرخص سعراً، ولأن أحد شطري النفس البشرية مهياً لها، معان عليها، مكلف تكاليفها، وأحد الشطرين غير مهياً لها، ولا معان عليها، ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى جانب أعبائه الأخرى، وإذا هو هيء لها بالاستعدادات الكامنة، ودرب عليها بالتدريب العملي والعلمي، فسد استعداده للقيام بالوظيفة الأمومة، لأن لها هي الأخرى مقتضياتها واستعدادتها، وفي مقدمتها سرعة الانفعال، وقرب الاستجابة، فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي والعصبى، وآثارها في السلوك والاستجابة!

إنها مسائل خطيرة أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر ، وأخطر من أن تتركهم يخبطون فيها خبط عشواء ، وحين تركت لهم ولأهوائهم في الجاهليات القديمة والجاهليات الحديثة ، هددت البشرية تهديداً خطيراً في وجودها ذاته ، وفي بقاء الخصائص الإنسانية ، التي تقوم بها الحياة الإنسانية وتتميز .

ولعل من الدلائل التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها ، ووجود قوانينها المتحكمة في بني الإنسان ، حتى وهم ينكرونها ويتنكرون لها .

لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد ، ومن تدهور وانهيار ، ومن تهديد بالدمار والبوار ، في كل مرة خالفت فيها هذه القاعدة ، فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة ، أو اختلطت معالمها ، أو شذت عن قاعدتها الفطرية الأصلية .

ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة ، وشعورها بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة ، عندما تعيش مع رجل لا يزاول مهام القوامة ، وتنقصه صفاتها اللازمة ، فيكل إليها هي القوامة! وهي حقيقة ملحوظة تسلم بها حتى المنحرفات الخابطات في الظلام!

ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال ـ الذين ينشأون في مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب ، إما لأنه ضعيف الشخصية ، بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطر ، وإما لأنه مفقود : لوفاته ـ أو لعدم وجود أب شرعي! قلّما ينشأون أسوياء ، وقل ألا ينحرفوا إلىٰ شذوذ ما ، في تكوينهم العصبي والنفسي ، وفي سلوكهم العملي والخلقي . .

فهذه كلها بعض الدلائل ، التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها ، ووجود قوانينها المتحكمة في بني الإنسان ، حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون لها! ) .

ثم ينقلنا صاحب الظلال إلى طبيعة المرأة المؤمنة الصالحة وسلوكها فيقول :

﴿ فَٱلصَّىلِحَتُ قَننِكَ كَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللهُ ﴾ فمن طبيعة المؤمنة الصالحة ومن صفاتها الملازمة لها ، بحكم إيمانها وصلاحها ، أن تكون قانتة ، مطيعة ، والقنوت : الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة ، لا عن قسر وإرغام وتفلت ومعاظلة!

ومن ثم قال: قانتات ، ولم يقل طائعات ، لأن مدلول اللفظ الأول نفسي ، وظلاله رخية ندية ، وهذا هو الذي يليق بالسكن والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة ، في المحضن الذي يرعىٰ الناشئة ، ويطبعهم بجوه وأناسه وظلاله وإيقاعاته! ومن طبيعة المؤمنة الصالحة ، ومن

صفاتها الملازمة لها ، بحكم إيمانها وصلاحها كذلك ، أن تكون حافظة لحرمة رباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته \_ وبالأولىٰ في حضوره \_ فلا تبيح من نفسها في نظرة أو نبرة \_ ما لا يباح إلا له هو \_ بحكم أنه الشطر الآخر للنفس الواحد .

وما لا يباح ، لا تقرره هي ، ولا يقرره هو : إنما يقرره الله سبحانه ﴿ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ . .

فليس الأمر أمر إرضاء الزوج أن تبيح زوجته من نفسها - في غيبته أو في حضوره - ما لا يغضب هو له ، أو ما يمليه عليه وعليها المجتمع! إذا النحرف المجتمع عن منهج الله . . . إن هنالك حكماً واحداً في حدود هذا الحفظ ، فعليها أن تحفظ نفسها ﴿ بِمَا حَفِظ الله ﴾ والتعبير القرآني لا يقول هذا بصيغة الأمر ، بل بما هو أعمق وأشد توكيداً من الأمر ، إنه يقول : إن هذا الحفظ بما حفظ الله ، هو من طبيعة الصالحات ، ومن مقتضى صلاحهن! عندئذ تتهاوى كل أعذار المهزومين والمهزومات من المسلمين والمسلمات ، أمام ضغظ المجتمع المنحرف ، وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب ﴿ بِمَا حَفِظ الله ﴾ مع القنوت الطائع الراضي الودود .

فأما غير الصالحات ، فهن الناشزات ( من الوقوف على النشز وهو المرتفع البارز من الأرض ) وهي صورة حسية للتعبير عن حالة نفسية ، فالناشز تبرز وتستعلي بالعصيان والتمرد (١) .

ثم يستطرد الشهيد ـ رحمه الله ـ في شرح الإجراءات التي يجب أن

<sup>(</sup>۱) من الملاحظ أننا نقلنا تحليل سيد رحمه الله تعالىٰ كاملاً لموضوع القوامة ، وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية ، ولأنه أحد الاتهامات التي يوجهها الأعداء إلىٰ الإسلام ، ولمزيد من الشرح يراجع : في ظلال القرآن : ٢/ ١٥٧٨ .

تُتخذ في حال نشوز المرأة ، وهذا أمر حساس ودقيق ، منضبط وغير متروك لأهواء الرجال ، حيث يحدثنا عن المرحلة الأولى وهي الموعظة ، ثم إن لم تنفع معها هذه الوسيلة ، ينتقل إلى الوسيلة الأخرى وهي الهجران في المضاجع ، فإن لم يتحرك إحساسها ولم تعد إلى جادة الصواب ، ولم تلتزم بقوامة الرجل ، عندها لا بد من القناعة بأن هذه المرأة مصابة بمرض نفسي لا يجدي معه إلا المرحلة الثالثة وهي الضرب غير المبرّح .

فإن تحققت الغاية تقف الوسيلة ، فالغاية هي الطاعة ﴿ فَإِنَّ الْمُعْنَكُمُ فَلَا لَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا ﴾ .

- ثم يؤكد البيان الإلهي على الميزان الدقيق العادل ، والذي قرره ـ كما رأينا من قبل ـ في سورة آل عمران ، وفي ذلك يقول الله تعالىٰ :

﴿ وَمَن يَعْمَلَ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٤] .

وبعد قليل يعيد إلى الأذهان موضوع ميراث المرأة فيقول تعالىٰ:

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْمَكَّمِ فِي الْكِحُوهُنَ الْكِحَدِينِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُوَّتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اللهَ عَلَى اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٧] .

وبعدها يأتي الحديث القرآني عن كيفية مصالحة المرأة للزوج عند خوف النشوز ، ثم عن الإرشادات لمن كان في عصمته أكثر من امرأة ، وفي ذلك يقول الله تعالىٰ :

﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَآ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا تَحِيدُواْ بَيْنَ ٱلنِسَآ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا تَحِيدُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَ ٱللّهَ كَلَا تَحِيدُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَ ٱللّهُ كَالَمُعَلَقَةُ وَإِن تُصُلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَ ٱللّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ وَاسِعًا كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ وَاسِعًا كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ (١) [النساء: ١٢٨-١٣٠] .

\* \* \*

# في سورة المائدة

يأتي الحديث في بداياتها عن الزواج من عفيفات أهل الكتاب ومن المؤمنين ويكون الشرط في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم اتخاذ معشوقات ، والشرط في النساء أن يكن محصنات ، وفي ذلك يقول الله تعالىٰ :

﴿ اَلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِننَبَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَمَمُ وَلَالْمَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِننَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْشُمُوهُنَّ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِننَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْشُمُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي آخَدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِينَ ﴾ [المائدة : ٥] .

وقد تقدم شرح ذلك في سورة النساء ، ولمزيد من الإيضاح حول ما ترشد إليه هذه الآيات يراجع كتب التفسير التالية (٢) .

ـ ثم يأتي الحديث عن السرقة ليبيّن الله تعالىٰ من خلاله المساواة بين

<sup>(</sup>۱) للتوسع في بيان أحكام هذه الآيات وما ترشد إليه يراجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ٥/٣٠٧-٤ ، وأحكام القرآن لابن العربي : ١/ ٦٣٢-٣٣٢ ، وجامع البيان عن تأويل القرآن للطبري : ٥/٥-٣١٩.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي : ٢/٣٨ـ٤ ، وتفسير الطبري : ٦/ ١٠٠ ، وتفسير القرطبي : ٦/ ٧٨-٨٢ .

الرجل والمرأة ـ في العفو والحدود ـ فيقول تعالىٰ :

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءًا بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدُ ﴿ فَالسَّارِقَ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ ﴾ [المائدة: ٣٩ـ٣٨] .

وللموضوع تشعبات فقهية كثيرة ، أوصلها ابن العربي إلىٰ تسعاً وعشرين مسألةً وذلك في كتابه أحكام القرآن : ٢/ ١٠٢ ـ ١٢١ .

- ثم يحكم الله - سبحانه وتعالىٰ - بالكفر علىٰ من يجعل من السيد المسيح إلها ، ويعتبر ذلك إشراكا ، ويهدد بأن مصيره نار جهنم ، بعد ذلك القول الصريح يبين الله سبحانه حقيقة عيسىٰ - عليه السلام - وحقيقة أمه مريم ، ويمدحها ويثني عليها ويصفها بالصديقة ، وفي ذلك فخر للنساء جميعا ، فيقول تعالىٰ :

﴿ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمْتُهُ صِدِّيقَ أَنَّ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّمَامُّ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيكتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّ يُؤَفَّكُونَ ﴾ [المائدة: ٧٥] .

\* \* \*

# في سورة الأعراف

يتحدّث البيان الإلهي عن قصة آدم \_ عليه السلام \_ وحواء ، وكيف استغربت حواء حين حملت وتغير وضعها ، وفي ذلك يقول تعالىٰ :

﴿ وَبَهَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّيلِمِينَ فَيَ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيَطُنُ لِيُبْدِى لَمُمُا مَا وُدِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا وَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ الْخَيلِدِينَ فَي وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِن الْخَيلِدِينَ فَي وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِن الْفَيْحِينَ فَي وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِن النَّيْمِ وَيَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن النَّيْمِ مِينَ اللَّهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ النَّهِ مِينَ اللَّهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى الْمُعَالِقُولَ الْهُمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَالِقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِقُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ الْعَلَى الْعَالَعَلَى الْعَلَى الْع

عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرَ أَنْهَكُمَا عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيَطِنَ لَكُما الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيَطَانَ لَكُما عَدُوُّ مَبِينٌ شَي قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّيَطِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣-١٩] .

ثم يقول الله تعالىٰ في أواخر هذه السورة :

﴿ هُ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتَ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِيْدُ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنَ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَعَمُنَا مِن ٱلشَّلِكِرِينَ فَي فَلَمَّا ءَاتَلُهُما صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا ءَ فِيمَا ءَاتَلُهُما فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فِيمَا ءَاتَلُهُما فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فِي الأعراف : ١٨٩-١٩٠] .

- ثم يتحدث البيان الإلهي عن فعلة ابتدعها قوم لوط - عليه السلام - حيث تركوا التمتع بالنساء حسب ما تقتضيه الفطرة والأمر الإلهي ، وراحوا يجامعون الرجال!! ثم كيف نصحهم سيدنا لوط ، وكيف ردُّوا عليه ، وكيف كانت عاقبتهم .

وسنبسط القول في ذلك فيما بعد ، يقول تعالىٰ :

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْفَكِيمَ الْفَكِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ أَنتُم قَوْمٌ مُن وَوَنِ النِّسَآءِ بَلَ أَنتُم قَوْمُ مِن قَرْيَتِكُمُ مُنسَوفُونَ ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِن قَرْيَتِكُمُ مَن الْفَكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ مِن الْفَكِرِينَ اللّهُ الْمَرَاتَهُم كَانَتُ مِن الْفَكِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِم مَطَرُّا فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

[الأعراف: ٨٠\_٨٤] .

# في سورة التوبة

وفي أماكن متفرقة ، يتحدث البيان الإلهي عن تعذيب المنافقات كما المنافقين ، وعن العلاقة الحميمة بين المؤمنين والمؤمنات ، وكيف أن الله سيرحم المؤمنين والمؤمنات جميعاً ، ثم عن وعد الله للمؤمنين والمؤمنات بالجنات والنعيم الخالد ، يقول الله تعالىٰ في المنافقات وعلاقتهم بالمنافقين :

﴿ اَلْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكِوِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِفِقُونَ وَالْمُنكِفِقِينَ الْمُنكِفِقِينَ هُمُ عَنِ الْمُعُرُوفِ وَيَقْبِضُونَ الْلَاكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنكِفِقِينَ وَالْمُنكِفِقَاتِ وَالْكُفّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَللِينَ اللهُ إِلَى اللهُ وَلَهُمْ عَذَاكُ مُقِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٨ ١٧] .

(إن المنافقين والمنافقات كالشيء الواحد في الخروج عن الدين ، وإنهم ليسوا من المؤمنين ـ ولو حلفوا بذلك ـ ولكن بعضهم من بعض ، أي متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ، وقبض أيديهم عبارة عن ترك الجهاد ، وفيما يجب عليهم من حق ، والنسيان هنا أي الترك : أي تركوا ما أمرهم الله به فتركهم في الشك ، وقيل : إنهم تركوا أمره حتى صار كالمنسي مصيرهم بعزلة المنسى من ثوابه .

وقال قتادة: نسيهم أي من الخير، فأما من الشر فلم ينسهم، والفسق: الخروج عن الطاعة والدين، إنه وعد الله لهم بأن يصلوا نار جهنم، وهذا جزاء ووفاء لعملهم في الدنيا، وأما اللعن فهو البعد، أي من رحمة الله، ولهم عذاب واصب دائم)(١).

<sup>(</sup>١) (بتصرف) من تفسير القرطبي ، وللتوسع يراجع جامع البيان عن تأويل آي القرآن =

وأما الحديث عن المؤمنين والمؤمنات ، فيقول الله تعالىٰ فيه :

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ وِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنكُرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئَهِكَ
سَيْرَ مُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيلٌ حَكِيمُ ﴿ فَيَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنِّي بَعْرِي
مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَنكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَذَّذٍ وَرِضُونَ مِّنَ اللهِ
التوبة: ٧٢-٧٧].

ويعلَّ الإمام الطبري على هذه الآيات بقوله: يقول تعالى ذكره: وأما المؤمنون والمؤمنات، وهم المصدقون بالله ورسوله، وآيات كتابه، فإن صفتهم أن بعضهم أنصار بعض وأعوانهم فيأمرون بالمعروف أي يأمرون الناس بالإيمان بالله ورسوله، وبما جاء من عند الله فويقيمون الصلاة أي يؤدّون الصلاة المفروضة وفيؤتون الزكاة أي ويعطون الزكاة المفروضة أهلها فويطيعون الله ورسوله فيأتمرون لأمر الله ورسوله وينتهون عما نهيناهم عنه، فأولئك يرحمهم الله أي هؤلاء الذي هذه صفتهم الذي سيرحمهم الله ، فينقذهم من عذابه ، ويدخلهم جنته ، لا أهل النفاق والتكذيب بالله ورسوله ، الأمرون بالمنكر ، القابضون أيديهم عن أداء حق الناهون عن المعروف ، الآمرون بالمنكر ، القابضون أيديهم عن أداء حق قوله لله من أموالهم ، وعد الله الذين صدقوا الله ورسوله ، وأقرّوا به ، وبما جاء من عند الله من الرجال والنساء ، جنات تجري من تحتها الأنهار ، أي بساتين و . . . (۱)

<sup>=</sup> للطبري: ١٢١/١٠.

<sup>(</sup>١) بتصرف واختصار من تفسير الطبري : ١٧٨/١٠ .

#### وفي سورة هود

يتحدث البيان الإلهي عن قصة قوم لوط ـ عليه السلام ـ ، وعن حواره معهم من أجل ترك تلك الرذيلة والعودة إلى فطرة الله ، ثم عن كيفية تدمير أولئك القوم بما فيهم امرأة سيدنا لوط ـ عليه السلام ـ فيقول الله تعالىٰ :

﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَتُوُلاَهِ بَنَاقِ هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ أَ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱلنَّسَ مِنكُو رَجُلُ رَسِيدُ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ مَا نُويدُ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَا نُويدُ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ مَا نُويدُ فَي قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ اللَّ

ولتفصيل أحداث هذه القصة يراجع كتاب قصص الأنبياء للإمام ابن كثير : ١/ ٢٦٨ \_ ٢٨٢ .

- ثم يحدثنا القرآن في السورة نفسها عن قصة امرأة خليل الرحمن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وهي سارة ، وكيف أنها كانت كبيرة في السن ، ولما سمعت الملائكة تبشّر زوجها بالولد إسحاق - عليه السلام - ، تعجبت من ذلك وقالت : ﴿يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ﴾ لكن الله إذا أراد كان المراد ، لقد عاشت حتى رزقت به ثم حتى رأت ولده أيضاً وهو يعقوب بن إسحاق - عليهما السلام - .

ثم كيف تكون خاتمة القصة بقوله تعالىٰ : ﴿ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ﴾ وهذا تكريم للنساء جميعاً ، فالمرأة تعتبر من أهل بيت الزوج . . . وفي ذلك يقول تعالىٰ :

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَكِ قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِتَ أَن جَاءَ

بِعِجْلٍ حَنِيذِ إِنَّ فَامَّارَءَ أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةُ قَالُواْ لَا تَعَفَ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةُ قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ وَأَمْرَأَتُهُ قَآيِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ إِنَّ قَالَتْ يَنَوَيْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْطًا إِنَّ هَذَا لَشَىءٌ عَجِيبٌ فَي قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنْهُ عَلَيْكُو أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ عَيْدُ اللَّهِ وَبَرَكَنْهُ عَلَيْكُو أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ عَيْدُ اللَّهُ وَمُركَنْهُ عَلَيْكُو أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ عَيْدُ اللَّهُ وَمُركَنْهُ عَلَيْكُو الْهَلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ مَعِيدٌ عَيْدُ اللَّهُ وَمُركَنْهُ عَلَيْكُو الْهَلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ مَعِيدٌ اللَّهُ وَمُركَنْهُ عَلَيْكُو الْهَلَ الْبَيْتِ إِنَّاهُ مَعِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَبِي اللَّهُ عَلَيْكُو الْهَلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ مَعِيدٌ فَي عَلَيْكُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمَيْعِلُولُ اللَّهُ عَبُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا أَلْهُ الْمَعْتُ إِلَاهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْعَالَالَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

\* \* \*

#### في سورة يوسف

تأتي قصة نبي الله يوسف \_ عليه السلام \_ بشكل طويل وتفصيلي ، وما يهمنا هنا هو الإغراء الذي تعرض له من قبل امرأة عزيز مصر \_ وهي زليخا \_ ، ثم كيف رفض ذلك والتجأ إلى الله \_ سبحانه \_ ، ثم كيف أعادت المحاولة مرة ومرة ، ثم كيف أغلقت الأبواب وكيف حاول الهرب وكيف مزقت قميصه حين كانت تجذبه إليها ، وكيف شاع الخبر بين النساء عند مراودة زليخا لسيدنا يوسف ، ثم كيف فعلت ، وبالتالي اعترافها بخطئها ، والقصة قد فصلها ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء : ١/٣١٧ ، والطبري في تفسيره أيضاً : ﴿ وَرَوَدَتُهُ النِّي هُو فِ بَيْتِها عَن فَسِيهِ وَلَه تعالىٰ : ﴿ وَرَوَدَتُهُ النِّي هُو فِ بَيْتِها عَن لَكُ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَفِي آخَسَنَ مَثُوا يُ إِنَّهُ وَفِ بَيْتِها عَن لَكُ أَلْظَيلِمُون فَي وَلَقَدُ هَمَّتَ يِهِ وَهُمْ بِهَا لَوْلا آن رَّءا بُرُهان رَبِّهِ وَكَالِكُ لَكُ اللَّه اللَّه وَالسَّهُ وَاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وَاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وَاللَّه اللَّه اللَّه وَاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وَلَا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وَلَا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وَلَا اللَّه اللَّه اللَّه وَلَا اللَّه اللَّه اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّه اللَّهُ وَلَا اللَّه اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّه اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّه اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّه اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّه اللَّهُ وَلَا اللَّه اللَّه اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه اللَّهُ وَلَا اللَّه وَاللَّه اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّه وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّه اللَّه وَلَا اللَّهُ وَاللَّه اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّه اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّه اللَّه اللَّه وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّه اللَّه اللَّه وَاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>۱) تفصيل أحداث هذه القصة يراجع التفاسير التالية : تفسير الطبري : ۲۱/۸۶\_۷۷ ، والجامع لأحكام القرآنُ للقرطبي : ۹/۹<sup>۱</sup> والجامع وقصص الأنبياء لابن كثير : ۲۳۲/۱۰ . . .

وَقَدَّتَ قَعِيصَهُ مِن دُبُرُ وَٱلْفَيَا سَيِدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنَ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ قَالَ هِى رَوْدَ تَنِي عَن نَفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَعِيصُهُ فَدَ إِن كَانَ قَعِيصُهُ فَدَ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِن ٱلصَّلِوقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَعِيصَهُ فَدَ مِن دُبُرِ قَالَ إِنّهُ مِن مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِن ٱلصَّلِوقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَعِيصَهُ فَدَ مِن دُبُرِ قَالَ إِنّهُ مِن مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِن ٱلصَّلِوقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَعِيصَهُ فَدَ مِن دُبُرِ قَالَ إِنّهُ مِن مَن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِن ٱلصَّلِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَعِيصَهُ وَلَدَ وَاسْتَغْفِرِى لِذَبْلِكِ إِنّكِ إِنّكِ صَنْ هَلَا أَواسَتَغْفِرِى لِذَبْلِكِ إِنّكِ إِنَكِ صَنْ هَلَا أَواسَتَغْفِرِى لِذَبْلِكِ إِنّكِ إِنّكِ مَن يَدَبُكُنَّ إِنّ كَذَبُكُ أَنْ مَن الصَّلِقُ مَن الصَّلُولَ مُبِينٍ ﴿ فَالْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَرَيْنِ ثَرُودُ فَلَنَا وَقَالَتِ الْحَرُمُ عَلَيْنَ أَلْعَلَى مَا عَلَيْ مَن الصَّلِ مُلِيلِ مَاللَّهُ مُن الصَّلُولُ مُنْ اللَّهُ مَا عَلَى مَا مُؤْدُ لِكُنَّ اللَّيْ وَقَلْتِ الْحَرُمُ وَقُلْنَ حَسُ لِلَهُ مَا مَا هُو اللّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا عَلْمَا مَا عُلْ مَا عَلَى مَا عَلَيْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا عَلْمَ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وبعد عدة آيات تنكشف الحقيقة وتعترف زليخا بما فعلت ـ من مراودتها لسيدنا يوسف ـ وتعلن أنه بريء من ذلك ، عندها يخرج من السجن ويتولى إدارة الدولة من الناحية المالية ، وفي ذلك يقول تعالىٰ :

﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱنْنُونِ بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ ٱلَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ۚ قُلْبَ حَسْلُ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوّةً قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ عَن نَفْسِهِ ۚ قُلْبَ حَسْلُ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوّةً قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَن حَصْحَصَ ٱلْحَقُ ٱنْا رُودَتُهُ وَعَن نَفْسِهِ وَإِنّهُ لِمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخْنَهُ بِٱلْفَيْتِ وَأَنّ السَّدِيقِينَ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخْنَهُ بِٱلْفَيْتِ وَأَنّ السَّدِيقِينَ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخْنَهُ بِٱلْفَيْتِ وَأَنّ لَلَّهُ لَا يَهْ لَمْ أَنِي لَمْ أَخْنَهُ بِالْفَيْتِ وَأَنّ لَلَّهُ لَا يَهْدِى كَيْدُ ٱلْخَالِمِينَ ﴾ [بوسف: ٥٠-٥] .

#### في سورة الرعد

يرد الله سبحانه وتعالىٰ علىٰ من أنكر علىٰ سيدنا رسول الله ﷺ تزوجه بالنساء ، ليقول لهم : الزواج بين الأنبياء وزوجاتهم شأن المرسلين من قبل النبي ﷺ ، فلماذا تنكرون عليه ما كانوا عليه ؟!

لقد كان للرسل زوجات وأولاد ، وكذلك حدث لخاتمهم عليه الصلاة والسلام .

وفي ذلك يقول تعالىٰ:

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِى بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِنَا بُ ﴾ [الرعد : ٣٨] .

- ثم يقرر البيان الإلهي حقيقة فيها الردُّ علىٰ كل من يحاول أن ينسب إلىٰ القرآن انتقاصه للمرأة ، فيقرر أن الذين يوفون بعهد الله ، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل والذين يخافون الله ويخافون من حسابه ، والذين صبروا وأقاموا الصلاة وأنفقوا ، كل أولئك سيدخلون الجنة ، هم ومن كان صالحاً من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، إنه لا فرق في الجزاء بين الرجال والنساء ، فدخول الجنة ليس حكراً علىٰ الرجال ، ودخول النار ليس من اختصاص النساء!!

إنما كلُّ علىٰ حسب عمله ، فإن كان خيراً فالجزاء الجنة \_ سواءً أكان رجلاً أم امرأة \_ وإن كان العمل سيئاً ، فالجزاء النار \_ سواءً أكان رجلاً أم امرأة \_ وهذه اللافتة التي أعلنها القرآن الكريم منذ خمسة عشر قرناً \_ عندما كانت المرأة تُباع وتشترىٰ في سوق النخاسة و . . . \_ وقد أوضحنا القول في ذلك \_ إنما هي دليل علىٰ الحضارة والرقي والمساواة في الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة ، وهذا الأمر ليس من قبيل الدعاوي التي

لا أدلة عليها ، إنما هي حقائق رُسمت في القرآن وشرحها سيد الأنام \_ عليه الصلاة والسلام \_ وسار على ذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم . . . وفي ذلك يقول الله تعالىٰ :

﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهِدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثُقَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَغَافُونَ سُوَءَ ٱلْجِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَٱقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًا وَعَلَانِيةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْجَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أُولَئِيكَ لَمُمْ عُقْبَى السَّلِنَةِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًا وَعَلَانِيةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْجَسَنَةِ السَّيِئَةَ أُولَئِيكَ لَمُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۞ جَنَّتُ عَذِنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيّتَتِهِمْ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَى مَا صَبَرَثُمْ فَيْعَمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ جَنَّتُ وَالمَلْتِهِ مَلَى مَا مَا مَرَثُمْ فَيْعَمَ عُقْبَى ٱللَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٠٤٢] .

\* \* \*

### في سورة النحل

يندِّد البيان الإلهي بعادة سيئة كانت في الجاهلية وهي تضايقهم من الأنثىٰ عند ولادتها ، ثم يرسم القرآن تعبيرات وجوههم وانفعالاتهم وحيرتهم في أمر هذا المولود! أيضعه في التراب؟ أم يتركه علىٰ قيد الحياة ويتحمّل وزره؟!!

وفي ذلك يقول تعالىٰ:

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ فَإِذَا بُشِرَ بِهِ ۗ أَيُمُسِكُمُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلثَّرَابُّ أَلَا سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ﴾ (١)

[النحل: ٥٨\_٥٥] .

ـ ثم يؤكد البيان الإلهي حقيقةً رائعةً : أزواجكم خُلقوا منكم ـ فحواء

<sup>(</sup>١) وقد فصّل القول في ذلك الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب : ٢٠/ ٤٤ \_ 20 \_

من ضلع آدم - والحكمة من ذلك : هو أن الجنس يأنس لجنسه ويستوحش من غير جنسه ، ثم امتن الله تعالىٰ علىٰ البشرية بأن جعل من الأزواج والزوجات بنين وأحفاداً - من ذكور وإناث - وهذا الأمر لو تفكر الإنسان به لما وسعه إلا السجود للمنظم المبدع المكون الخالق - سبحانه - إنها علاقة حميمة بين الرجل والمرأة ثم بين الرجل وزوجه مع أولادهما ، ثم بينهم وبين الحفدة - أولاد الأولاد -

تُرىٰ هل في هذه العلاقة من تمييز بين رجل وامرأة ؟ بين ذكر وأنثىٰ ؟! إنه كلام عربي فصيح واضح ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ ٱنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ (١)

- ثم يعود البيان الإلهي إلى التأكيد على حقيقة المساواة في الجزاء - بين الرجل والمرأة - ، فمن يعمل العمل الصالح وهو مؤمن فسيرزقه الله بالحلال في الدنيا ، ويضع في قلبه القناعة والسعادة من خلال معرفة الله وطاعته والتسليم لقضائه وقدره ، ويُبعد عنه عذاب القبر وما بعده . . كل هذا يتم للإنسان سواءً كان رجلاً أو امرأة ، وفي ذلك يقول تعالىٰ :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِلَنَّهُ حَيَاهُ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) [النحل: ٩٧] .

<sup>(</sup>١) يراجع في ظلال القرآن: ٤/ ٢١٧٥.

<sup>(</sup>٢) ولتسليط الأضواء علىٰ هذه الآية يراجع التفاسير الآتية : الدر المنثور للسيوطي : ٤/ ١٣٠ ، وفتح القدير للشوكاني : ٣/ ٢٧٣ ، وتفسير ابن كثير : ١/ ٥٢١ ، وتفسير الطبري : ١/ ٥٢١ ، وتفسير القرطبي : ١/ ١٨٣ والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي : ٥/ ٥٣٤ .

#### في سورة الإسراء

يأتي الحديث عن فاحشة الزنا من خلال نهي الله عنها وذلك بقوله : ﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ ٱلزِّنَّةُ إِنَّهُمْ كَانَ فَاحِشَةً وَسَكَآءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء : ٣٢] .

وهذا النهي يتعلق بالرجال والنساء ، وسنفصل القول في ذلك \_ إن شاء الله تعالىٰ \_ ويأتي في السورة نفسها حديث عن أدب رفيع وفضيلة وخلق سام ، ألا وهو الإحسان إلىٰ الوالدين ، وذلك في قولُه تعالَىٰ :

﴿ فَ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ اللَّهِ مَا أَخَدُهُمَا وَقُل لَهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَا أَنِي وَلَا نَنْهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوَلًا كَالْكُو مَنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤-٢٢].

وقد جاءت السنة النبوية شارحة ومفسرة ومؤكدة لهذا الأدب الرفيع ، وقد فصّلت القول في ذلك لمن أراد الاطلاع والاستزادة (١٠ .

\* \* \*

## في سورة مريم

يفصّل الله تعالىٰ قصة مريم وابنها عيسىٰ ـ عليه السلام ـ ضمن أسلوب قصصى رائع فيقول تعالىٰ :

﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَا اللَّهِ قَالَتْ إِنِي آعُوذُ اللَّهُ الرَّمْ مَن اللهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَتْ إِنِي آعُوذُ اللَّهُ الرَّمْ مَن

<sup>(</sup>١) وذلك في كتابي : الأخلاق الإسلامية ، باب بر الوالدين : ١/١٤١-١٦٠ .

وقد فصل القول في ذلك العلامة ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء : ٢ / ٣٧٠ ، والإمام الرازي في تفسيره الكبير « مفاتيح الغيب » : 1٧٧/٢١

\* \* \*

#### في سورة طه

تتحدث الآيات عن قصة سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ وكيف أوحى الله إلى أمه ـ لما أراد فرعون قتل جميع الذكور في بلده ـ أن اقذفيه في صندوق وضعي الصندوق في نهر النيل ، ثم كيف أرسلت أمه شقيقة له اسمها مريم لتتبع أخباره وبالتالي فقد كان قوم فرعون قد أخذوا الصندوق إلى القصر

الفرعوني ـ ويشاء الله ـ سبحانه وتعالىٰ ـ أن يكون ذلك تحدياً لفرعون ، ففي قصره سيتربىٰ ألدَّ أعدائه رغم القرار الذي اتخذه هو بقتل الذكور . وفي ذلك يقول الله تعالىٰ :

﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰۤ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴾ إِذْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّكُ مَا يُوحَىٰ ﴾ أَنْ أَنْ أَوْلَ عَلَيْكُ عَجَبَّةُ التَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي الْمَيْرِ فَلْكُلُورُ عَلَيْهُ وَعَدُولُ اللَّهُ وَعَدُولُ اللَّهُ وَعَدُولُ اللَّهُ وَعَدُولُ اللَّهُ عَلَى مَن يَكَفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ مِن وَلِكُ أَيْرَ عَلَىٰ مَن يَكَفُلُهُ وَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِن كَنُفُلُهُ وَمَرْتَعَمِّنَكَ إِلَىٰ أُمِن كَنْ فَكُورُ عَلَىٰ مَن يَكَفُلُهُ وَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أَيْلُ أَيْلُ مَا يَكُفُلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

إنها قصة سيدنا موسى \_ عليه السلام \_ ويظهر من خلالها دور المرأة ، المرأة الأم الحنون الرحيمة الخائفة على ولدها ، والتي لا تقر لها حال ، ولا تغمض لها عين ، والمرأة الأخت التي راحت تتبع الأخبار عن أخيها ، ثم أنها نصحتهم على من يكفله . .

ثم وفي نفس السورة ، وفي نفس القصة يظهر دور المرأة ، إنها المرأة الزوجة ، ابنة سيدنا شعيب والتي تزوجها سيدنا موسى. . كل ذلك ليؤكد القرآن الكريم على حقيقة دور المرأة : سواءً كانت زوجاً ، أو أختاً ، أو أماً ، أو ابنتة . . إنها الشق الثاني في الحياة ، وهي تكمل الشق الأول وهو الرجل ، ولا تعارضه ، ولا تتسلط عليه ، ولا تريد أن تحتل دوره ومكانته ومكانه ، إن الحياة رُسمت وقسمت علىٰ شكل أدوار ، وهيء كلُّ لما يوافق دوره ، فالرجل له دور خاص ، والمرأة لها دور خاص ، وكلُّ منهما قد ركب الله عقله وعاطفته وإحساسه وشعوره وجسده و . علىٰ ما يناسب ذاك الدور ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾ .

ولو أراد أيّاً من النوعين أن يضع نفسه في مكان النوع الآخر ، لحدث خلل له أول وليس له آخر ، ونعود إلىٰ قصة سيدنا موسىٰ ـ عليه السلام ـ ولنستمع إلىٰ البيان الإلهي في ذلك :

﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ آ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُواۤ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِي عَلِيهُ الْمَنْدُو اللهِ عَلَى النَّارِهُدُى ﴿ [طه: ٩٠٠] .

ولمزيد من البيان والإيضاح عن قصة سيدنا موسى ـ مع زوجه ، وفي المهد و . . يراجع كتاب قصص الأنبياء لابن كثير : ٣/٣ ـ ٢٥ ، وتفسير الرازي : ١٣/٢٢ ـ ٥٠ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ١٧٩/١١ ـ ٢١

\* \* \*

### في سورة المؤمنون

يعد الله سبحانه وتعالىٰ مريم وابنها سيدنا عيسىٰ آية ، حيث ولدته من غير أب ، وخُلق من غير نطفة ، أليس ذلك دليل علىٰ عظمة وقدرة وبديع خلق الله تعالىٰ ؟! إنها امرأة وهو رجل ولا فرق في ذلك فهو آية ، وهي آية أيضاً ، وفي ذلك يقول تبارك وتعالىٰ :

﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ

[المؤمنون : ٥٠] .

\* \* \*

# في سورة النور

تتحدث غالبية السورة عن أحكام تتعلق بالنساء ، أو عن أحكام مشتركة بين الرجل والمرأة ، ولن نذكر الآيات فهي كثيرة ، إنما نذكر أهم المواضيع ونحيل على المصادر والمراجع الموسوعية وخاصة في كتب التفاسير .

تحدثت السورة عن موضوع جريمة الزنا ، وذكرت عقوبة الزاني والزانية مائة جلدة وذلك إن لم يكونا متزوجين ، ثم يأتي الحديث عن نكاح المشركات ، وعن نكاح الزانية والزاني / الآية : % ، ثم عن رمي المحصنات وخاصة إن لم يأتوا بأربعة شهداء فعقوبتهم الجلد ثمانين جلدة / الآية : % - % الآية : % - %

وإن رمى الزوج زوجته بالزنى ولم يكن معه شهداء فلا بد من الملاعنة بين الزوج والزوجة / الآيات : ٦-٩/ ، ثم هناك عرض تفصيلي لموضوع الإفك والذي اتهمت فيه أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها ، ثم كيف برأها الله من فوق سبع سماوات : / الآيات : ١١ ـ ١٢ و ٢٣/ .

ثم عن التجانس بين الطيبيين والطيبات ، وبين الخبيثين والخبيثات : /77/ ثم تحديد موضوع الزينة للمرأة ، وأين يحق لها أن تظهر الزينة ، وأمام من عليها أن تخفيها : الآية /77/ ، ثم عن نكاح الأياميٰ ـ الرجال والنساء الذين ليس لهم أزواج ـ الآية /77/ ، ثم النهي عن إكراه الفتيات عليٰ البغاء /100 الآية : 700/

ثم أدب الاستئذان للدخول على النساء: / الآية: ٥٨/، ثم عن حكم الدخول على العجائز من النساء: / الآية: ٦٠/، ثم عن السماح بالأكل من بيوت القريبات والأقارب من آباء وأمهات، أعمام وعمات، أخوال وخالات...

وللتفصيل وبيان ما يدور حول تلك الأحكام والآداب و... تراجع التفاسير التالية (١):

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ٣٣١-٤٣٦ ، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري: ٥٨/١٨ ، وتفسير ابن كثير: ١٨/٦ ، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي: ٦/ ٣٢- ٤٣١. . . =

#### في سورة الفرقان

يحدثنا البيان الإلهي عن تقسيم البشر إلى قسمين : قسم من جهة الذكور ينسب إليهم ، فيقال : فلان ابن فلان ، وفلانة بنت فلان ، وقسم آخر من جهة الإناث يصاهرون بهم ، القسم الأول لا يحل نكاحه ، والقسم الثاني : ما يحل نكاحه . . .

كل ذلك خلقه الله تعالىٰ من أصل واحد وهو الماء ، سواءً قلنا إن الماء الذي خلق منه أصول الحيوان ، كما في قوله تعالىٰ

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاَّبَّةِ مِّن مَّاأًو ﴾ [النور: ٤٥].

وسواءً قلنا إنه النطفة ، كما في قول الله تعالىٰ :

﴿ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ﴾ [الطارق: ٥-٦] .

المهم في الأمر أن ينتبه الإنسان للقضية الجوهرية ، وهي أن الذكورة ليست درجة يستعلي بها الذكر على الأنثى ، والأنوثة ليست درجة تستغلها الأنثى للوصول إلى أمور بعيدة عن فطرة الله التي فطر الناس عليها . . .

إنما أصل الذكر والأنثى واحد ، فلا فرق بينهما في الأصل أبداً ، والذي قرر ذلك هو علام الغيوب ـ سبحانه وتعالى ـ ويشاء الله تعالى أن يُطلع عباده في القرن العشرين عن طريق العلوم التجريبية والمخبرية والطبية و . . على أن الأصل للذكر والأنثى واحد ، وفي ذلك يقول تعالى :

ولا بدّ من ملاحظة أن سورة النور يجب تعليمها للنساء ، خاصة الفتيات ، وذلك لما فيها من أحكام العفاف والسّتر ، وقد ورد أن الفاروق عمر ـ رضي الله عنه ـ أرسل إلىٰ أهل الكوفة يقول : علموا نساءكم سورة النور : [ذكره الشوكاني في فتح القدير : ٣/٥] وهناك أحاديث تدل علىٰ ذلك .

# ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرَ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًّا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾

[الفرقان : ٥٤] .

وبعد هذه الحقيقة الواضحة \_ والتي غفل عنها كثير من البشر \_ جاء البيان الإلهي ليقرر أن هذا الأمر سهل علىٰ الله ، ولو شاء الله \_ سبحانه \_ لكان غير ذلك ، ولا اعتراض علىٰ حكم الخالق الصانع المبدع ، فقال تعالىٰ : ﴿وكان ربك قديراً حيث خلق من النطفة الواحدة نوعين من البشر ذكوراً وإناثاً ، فلماذا حولتم ذلك إلىٰ تميز بين الذكورة والأنوثة ؟!

- ثم يختم البيان الإلهي هذه السورة بصورة رائعة ، وهي تحلل صفات عباد الرحمن ، وذلك بقوله تعالىٰ :

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَكَنَمًا﴾ [الفرقان : ٦٣] .

ومن صفاتهم: أنهم يطلبون من الله أن يجعل من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين ، وأن يجعلهم للمتقين إماماً ، وفي ذلك يقول الإمام الرازي :

إنهم - عباد الرحمن - سألوا أزواجاً وذرية في الدنيا يشاركونهم ، فأحبوا أن يكونوا معهم في التمسك بطاعة الله تعالى ، فيقوى طمعهم في أن يحصلوا معهم في الجنة فيتكامل سرورهم في الدنيا بهذا الطمع ، وفي الآخرة عند حصول الثواب .

أو أنهم طلبوا من الله تعالىٰ أن يلحق أزواجهم وذرياتهم بهم في الجنة ليتم سرورهم بهم . . . (١) .

إنه ارتباط وثيق بين الرجل وزوجته وذريته ـ ذكوراً وإناثاً ـ في الدنيا ،

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ( بتصرف واختصار ) : ٢٤/ ١٠١ .

ويمتد ذلك الارتباط إلى الآخرة ، وهل هناك شيء أجمل من أن يرى الإنسان المؤمن زوجته وأولاده وأحفاده معه في الجنة ؟! إنها أمنية يحلم المسلم أن يرضى الله عنه وأن يحقق له تلك الأمنية ، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء في الدنيا والآخرة . . .

إنه الدعاء الذي ينساب من أعماق النفس المؤمنة الراضية بما عند الله ، الواثقة بوعده ، والموقنة بإحسانه وجوده :

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُوكَ رَبَّنَا هَبَ لَنَا مِنَ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُرَّةَ أَعَيُنٍ وَٱجْعَلَنَا لللهُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤] .

\* \* \*

#### في سورة النمل

يحدثنا البيان الإلهي عن جانب من قصة سيدنا سليمان عليه السلام - ذلك أنه جمع ذات يوم الطير والوحوش والجن والإنس وسار في موكب فخم ، ولما وصل أحد الأودية ، سمع نملة تأمر النمل وتحذرهم وتعتذر عن سليمان - عليه السلام - وجنوده بعدم الشعور ، عند ذلك تبسم من قولها ، وتذكّر النعمة الكبيرة التي منحها الله له - من فهم ما تقوله النمل وغيرهم - فرفع يديه بالدعاء ، أن يلهمه الله شكر النعم الكثيرة التي منحها له ولولده داود - عليه السلام - ولوالدته الصالحة المؤمنة ، تلك المرأة التي كانت توصي ابنها فتقول : يا بني لا تُكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيراً يوم القيامة .

إنه الأدب مع الوالدين \_ ذكراً أو أنثىٰ \_ وليس هناك تفريق في ذلك أبداً ، وفي ذلك يقول الله تعالىٰ :

﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَّ

وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَرَالِحًا تَرْضَلْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّرَالِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩] .

بعد ذلك يحدثنا البيان الإلهي عن قصة بلقيس:

حيث تفقّد سليمان \_ عليه السلام \_ الطير ذات يوم فلم يجد الهدهد ، فهدد وتوعّد ، حتى إذا عاد الهدهد أخبره أنه رأى امرأة تملك شعباً بأسره ، ولها عرش عظيم وبيدها كل شيء ، وتملك كل شيء و . . . وأبدى الهدهد استغرابه لأنه رآها وقومها يسجدون للشمس ، وهو الطير الذي يعلم أن السجود لا يكون إلا لله الخالق الرازق ، فأرسل سليمان \_ عليه السلام \_ لها رسالة مع الهدهد ، وأمرها أن تمتثل لأوامره وتطيعه وأن تأتيه طائعة مستسلمة .

وعندما وصلها الكتاب جمعت وزراءها وأمراءها وأكابر دولتها ، وشاورتهم بالأمر ، لكنها مع ذلك قالت : سنرسل له بهدية ونرى ماذا يفعل .

ولما وصل ذلك إلىٰ سليمان \_ عليه السلام \_ اشتاط غضباً لفعلتها ، وهدد بإرسال جيش جرار لا تستطيع هي ولا مملكتها الوقوف أمامه .

وعندما وصلها الخبر ، أعلنت إسلامها ، وانقادت لأوامر سليمان ـ عليه السلام ـ وتنتهي القصة بأن يتزوجها سليمان ويقرَّها ملكة علىٰ اليمن ، وفي ذلك يقول تعالىٰ :

﴿ . . . وَحِثْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينِ ﴿ إِنِّي وَجَدَّتُ ٱمْرَأَةُ تَمَلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ فَهُ وَجَدَّتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَا لَهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْلَالِي الللِّهُ الللِلْمُ الللِلْمُ اللللْمُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللل

﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُواْ إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰ كِنَا ثُلَيْمُ فَيْ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِشَهِ ٱللَّهِ

ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأَنُونِ مُسَلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُا أَفْتُونِ فِى آمْرِى مَا كَنْتُ قَالِحَةً أَمَّلُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ خَنْ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلأَمْرُ إِيَكِ كَنْتُ قَالِمُ عَنْ أَوْلُواْ قُوْرِيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهُ أَهْلِهَا فَانْظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعْرَبُهُ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهُ أَهْلِهَا أَذِيلًا فَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

[النمل: ٢٩\_٣٥] .

﴿ فَلَمَّا جَلَةَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَهُ هُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَا مُسْلِمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَلَةَ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴿ قَلَمَا الْعَلْمَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴿ قَلَمَا الْمَحْلُمِ الْصَرْحُ فَلَمَّا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهُ مَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرَ قَالَ النَّهُ رَبِّ إِنِّي طَلَمَتُ مَعْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ

\* \* \*

# في سورة القصص

يبرز دور المرأة واضحاً في حياة واحد من الرسل ، بل ومن أولي العزم - عليهم جميعاً الصلاة والسلام - إنه سيدنا موسىٰ ، حيث المرأة الأم يبرز دورها في إلهام الله لها أن ترضعه ثم تلقيه في النيل ، ويربط علىٰ قلبها بأنه - سبحانه - سيرد ولدها عليها ، فما عليها إلا أن تنفذ الأمر ولا تخاف ولا تحزن .

﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ أُمِّرُمُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَا لِقِيهِ فِى ٱلْيَمِّرُ وَلَا تَعَافِى وَلَا تَعَافِى وَلَا تَعَافِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٧] .

ثم يبرز دور المرأة الزوجة \_ زوجة فرعون \_ والتي استطاعت أن تخرق

<sup>(</sup>۱) وللتوسع في قصة بلقيس مع سيدنا سليمان يراجع كتاب قصص الأنبياء للعلامة ابن كثير: ٢/ ٢٧٦-٢٨٢.

القرار الذي اتخذه المجرم فرعون ، وذلك بقتل كل طفل ذكر ، ثم أقنعته بأن يترك لها هذا الغلام لتربيه وتقرَّ به عينها .

ثم المرأة الأم وكيف خافت على وليدها لولا عناية الله ولطفه به وبها ، ثم المرأة الأخت وكيف ذهبت تتجسس وتراقب لترى ماذا حدث لأخيها :

﴿ وَقَالَتِ اَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا آق نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ ۞ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَلْبَدِع بِهِ عَلَا أَن رَبَطَنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِيةً فَرَصَرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ نَصِحُونَ ﴾ [القصص : ١٢-١] .

ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى مرحلة شبابه ، وكيف هرب من فرعون ، فلما وصل إلى ماء مدين وجد زحاماً عليها ، ثم رأى فتاتين تنتظران ، وتقدّم موسىٰ \_ عليه السلام \_ فسقىٰ لهما ، وبعد قليل أتته إحداهما وطلبت منه أن يقابل والدها ، وهو سيدنا شعيب \_ عليه السلام \_ عندها طمأنه بأن ذلك هو الوحى فلا تخاف من أحد :

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَا ءَ مَذَيْكِ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَى يُصْدِرَ الرِّعَاةُ وَأَبُونَا مُعَيْخُ كَبِيرٌ شَيْ فَسَدِرَ الرِّعَاةُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ شَيْ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلِّى إِلَى الظِّلْ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ شَيْ فَجَاءَتُهُ إِحْدَنَهُمَا تَمْشِى عَلَى اسْتِحْياءَ قَالَتْ إِنَ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ شَيْ فَعَالَ لَا تَخَوْدَ لِيَجْزِيكَ أَخْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَوْتَ مِن الْقَوْمِ الْظَلِمِينَ شَيْ قَالَتْ إِحْدَنِهُمَا يَمَا أَبْتِ السَّتَعْجِرَةٌ إِن خَيْرَ مَنِ السَّتَعْجَرَتَ الْقَوْمُ الْفَوْمِ الْظَلِمِينَ شَيْ قَالَتْ إِحْدَنِهُمَا يَكَابُتِ السَّتَعْجِرَةٌ إِن خَيْرَ مَنِ السَّتَعْجَرَتَ الْقَوْمُ الْفَوْمُ اللَّهُ مِنْ السَّتَعْجَرَتَ الْقَوْمُ الْفَالِمِينَ شَيْ قَالَتْ إِحْدَنِهُمَا يَكَابُتِ السَّتَعْجِرَةٌ إِن خَيْرَ مَنِ السَّعْجَرَتَ الْقَوْمُ اللَّهُ مَنْ السَّعْدِينَ شَيْ قَالَتْ إِحْدَنِهُمَا يَكَابُتِ السَّعْدِيمُ أَنِي الْمَا الْمَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ اللَّهُ قَلْمُ الْمَالَتِ الْمَالِمِينَ الْمَالُمُ لِلْمُ لَكُولُ لَلْمُولَى الْمُعْتَى الْمُ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ مَا اللَّهُ الْمُ الْمُلْمِينَ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ مَا لَهُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُقَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

ثم يحدثنا البيان الإلهي عن اتفاق موسى وشعيب \_ عليهما السلام \_ على المهر للزواج من ابنة شعيب \_ عليه السلام \_ فيقول تعالىٰ :

[القصص: ٢٦\_٢٣] .

﴿ قَالَ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَمْ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ أَنْ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَكَاءَ ٱللهُ مِن الصَّيلِحِينَ ﴿ قَالَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكَ أَيْهَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَكَ عَلَيٌّ وَاللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ ﴾ (١) [القصص: ٢٠-٢٨].

\* \* \*

# في سورة الروم

يعود البيان الإلهي ليؤكد حقيقة الأصل الواحد للبشرية ، وأن ذلك الأمر إنما هو من آيات الله ونعمه ، فالذكر والأنثى أصلهما واحد ، وحواء خلقت من آدم ، وبنات حواء جميعاً خُلقن وسيخلقن من أصلاب الرجال وترائب النساء ، وبالتالي فالهدف من ذلك الترابط كله هو التآلف بين الأزواج ، والوداد والتراحم بينهم ، والعطف والوآم والسكينة بينهم ، ويتوج ذلك إنجاب الأولاد حتى تشيع أجواء الحب والمودة والرحمة :

﴿ وَمِنْ ءَايَكَتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَيْجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَكَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾ [الروم: ٢١] .

\* \* \*

## في سورة لقمان

يؤكد البيان الإلهي علىٰ الأدب الرفيع ، وهو الأدب مع الوالدين ، ويذكّر الابن بموضوع طالما يغفل الإنسان عنه ، خاصة عندما يصبح شاباً مفتول العضلات ، ويصير له مركزاً مرموقاً بين الناس ، وتصبح الأموال

<sup>(</sup>١) ولشرح هذه الآيات يراجع: الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي: ٢٧٧/١٣.

لديه كثيرة و... إنه موضوع الحمل ، وكم فيه من متاعب وصعوبات ، ولو أردنا أن نستعرض ما قاله الأطباء عن ذلك لرأينا العجب العجاب ، وحبذا لو اطلع المسلم على بعض المراجع ومنها على سبيل المثال لا الحصر(١).

إنه تعب الحمل ، يليه تعب في الطّلْق ، يليه التعب الأكبر عند الوضع ، يلي ذلك كله تعب في مدة الرضاعة . . . وهل يستطيع الإنسان أن يوفي والديه حقهما ؟! أبداً ، خاصة الأم التي تعاني وتعاني ، وحين يكبر الأولاد ، وتصبح هي عاجزة كبيرة ، يلقيها بعضهم خارج البيت الفاخر!! أو يضعها في أماكن إيواء العجّز!! أهذا هو الوفاء ؟ أهذه هي النخوة ؟! هل جزاء الإحسان الإساءة ؟! لكن مع كل ما في الأمر من توجيه إلى سماع رأي الوالدين . . لا بدّ من التنبيه إلى أن ذلك يتم ما لم يتعارض مع خط الله تعالى ، فإن طالباه بأن يعبد غير الله ، ويشرك به ، فلا طاعة لهما حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، لكن ومع ذلك فلا بدّ من برهما وصلتهما و . . .

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهْدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِـ عَلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: ١٤-١٥] .

<sup>(</sup>۱) القرار المكين للدكتور مأمون شقفة ، وخلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البار ، تفكّر ساعة للمؤلف : باب التفكر في الإنسان ، والطب في محراب الإيمان للدكتور خالص جلبي ، ومع الطب في القرآن : عبد الحميد دياب وأحمد قزموز .

# في سورة الأحزاب

فيها حديث يطول حول النساء ، وهي تشبه إلى حد ما سورة النور وسورة النساء ، لذلك سنقتصر على ذكر الآيات مع الدلالة على مصادر شرحها وتفسيرها ، حيث يطالعنا البيان الإلهي في أولها عن موضوع الظهار \_ وهو أن يقول الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي \_ ويبيّن كم عليه من كفارة ، فيقول تعالىٰ :

﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلْتَبِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَ الْمَاتِكُمُ وَمُلَا الْمَعْلَ وَلَا الْمَعْلَ وَلَا الْمَعْلَ وَاللَّهُ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ مِنْهُ وَلَا الْمَعْلَ وَلَا الْمَعْلَ وَلَا الْمَعْلَ وَلَا الْمَعْلَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلُولُولُولُول

ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى الحديث عن أمهات المؤمنين ـ أزواج النبي على ـ أرواج منهن كحكم الزواج من الأم، وهذا النبي على ـ وكيف أن حكم الزواج منهن كحكم الزواج من الأم، وهذا التحريم مؤبد ويدخل في باب تعظيم النبي على واحترامه وتقديره، فيقول تعالى : ﴿ النِّي اللَّهُ وَالْعَرْابُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا

ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى الحديث عن تخيير سيدنا رسول الله \_ عليه الصلاة والسلام \_ لأزواجه ، وذلك حينما سألنه شيئاً من عرض الدنيا ، وطلبن منه الزيادة في النفقة ، فما كان منه إلا أن خيرهن بين الدنيا وزينتها ثم الطلاق ، أو بين الآخرة التي تأتي من رضىٰ الله ، ورضىٰ الرسول ، وحينها الأجر الكبير لمن أطاع واتبع :

<sup>(</sup>۱) ولمزيدِ من شرح هذه الآية يراجع التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» للرازي : 177/۲٥.

<sup>(</sup>٢) ولمزيد من تسليط الأضواء على معانيها يراجع: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة الألوسي: ٢١/ ١٧١.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّةُ قُل لِآزُوكِهِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمِيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ مَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْكُا ﴾ (١) [الأحزاب: ٢٩ـ٢٥] .

بعد ذلك يطالعنا البيان الإلهي بموضوع مضاعفة العذاب لنساء النبي على إن أتين بعمل غير صالح ، من نشوز وعقوق زوج وفساد عشرته و. . . وذلك بسبب مكانتهن وارتفاع منزلتهن .

وكذلك فلهن ضعف الأجر إن أتين من الطاعات أي شيء :

﴿ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ وَعَلَيْنَ وَكَابَ وَعَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحًا وَكَابَ وَاللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحًا فَوَيْهَا أَجْرَهَا مَرَّيَّيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾ (٢) [الأحزاب: ٣٠-٣١] .

ثم يذكر الله تعالىٰ توجيهات لأزواج النبي على العلم والعمل ، ثم يبين مكانتهن ، وذلك في تطهير الله لهن و . . . ، ثم يطالبهن بأن يذكرن موضع النعمة التي أنعمها عليهم ، حيث صيرهن في بيوت يتلىٰ فيها القرآن والسنة :

﴿ يَنِسَآءَ النِّي لَسَتُنَ كَأَحَدِ مِنَ النِّسَآءُ إِنِ اتَّقَيْتُنُ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ اللّهِ يَنْ النِّسَآءُ إِنِ اتَّقَيْتُنُ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ اللّهِ يَ فَيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجَ تَبَرُّجَ اللّهِ عَرْضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا شَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلا تَبَرَّجَ تَبُرُجُ الْحَدِهِلِيّةِ الْأُولِيِّ وَأَقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنْ إِنَّكُ لُهُ اللّهَ لِيَدُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُحْدِهِ مَا اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَعْنَ اللّهُ وَالْمَعْنَ اللّهُ وَالْمَعْنَ اللّهُ وَالْمَعْنَ اللّهُ وَالْمَعْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

[الأحزاب : ٣٢\_٣٤] .

<sup>(</sup>١) ولبيان أحكام هذه الآية يراجع:

تفسير الإمام الطبري: ٢١/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) ولمعرفة تفسير هذه الآية يراجع : الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي : ١٦٩/١٤.

ثم يعود البيان الإلهي ليؤكد على فكرة المساواة بين الذكر والأنثى ، إنها مساواة في الجزاء ، ويكرر بصيغة الرجولة وصيغة الأنوثة ويضرب الأمثلة الكثيرة على ذلك \_ الإسلام ، والإيمان ، والقنوت ، والصدق ، والصبر والخشوع ، والإنفاق ، والصوم ، وحفظ الفرج ، وذكر الله \_ هذه الأعمال والصفات إن عملتها الأنثى أو عملها الذكر فالجزاء مغفرة من الله للذنوب التي ارتكبوها يناولون أجراً عظيماً يختمها الله بإدخالهم الجنة : وقد ذكر الإمام أحمد والنسائي والطبراني : أن أم سلمة \_ رضي الله عنها \_ قالت : يا رسول الله ، فما لنا لا نُذكر في القرآن كما تذكر الرجال ، فأنزل الله تعالى قوله :

﴿ إِنَّ ٱلْمُسَلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمَؤْمِنَاتِ وَٱلْمَؤْمِنَاتِ وَٱلْمَؤْمِنَاتِ وَٱلْمَؤْمِنَاتِ وَٱلْمَؤْمِنَاتِ وَٱلْمَخْشِعِينَ وَٱلْمُخْشِعِينَ وَٱلْمُخْشِعِينَ وَٱلْمُخْشِعِينَ وَٱلْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُخْسِعِينَ وَالْمُخْسِعِينَ وَالْمُخْسِعِينَ وَالْمُخْسِعِينَ وَالْمُخْسِعِينَ وَٱلْمُخْسِعِينَ وَٱلْمُخْسِعِينَ وَٱلْمُخْسِعِينَ وَالْمُخْسِعِينَ وَالْمُسْتِعِينَ وَالْمُسْتِعِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِيمِينَ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِيمِينَا وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِقِينَا وَالْمُنْفِقِينَا وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِقِينَا وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِقِيمِالِمُالِينَا وَالْمُنْفِيمِالُونَ وَالْمُنْفِيمِالُهُ وَالْمُنْفِقِيمِالُهُ وَالْمُنْفِيمِالُهُ وَالْمُنْفِيمِالُهُ وَالْمُنْفِيمُالُهُ وَالْمُنْفِيمِالُونَ وَالْمُنْفِيمِالُهُ وَالْمُنْفِيمُالُهُ وَالْمُنْفِيمُالُهُ وَالْمُنْفِيمُالُهُ وَالْمُنْفِيمُالُهُ وَالْمُنْفِيمُ وَالْمُلْمُنْفِيمُ وَالْمُنْفُولُونِ وَالْمُنْفِيمُ وَالْمُنْفِيمُ وَالْمُنْفِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمِ وَلْمُنْفِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ والْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِنِيمُ و

ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى قصة زيد بن حارثة مع زينب ، ثم كيف طلقها وتزوجها رسول الله ﷺ ، وأن الحكمة من ذلك إلغاء فكرة التبنّي التي كانت سائدة في الجاهلية .

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آَنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَنْعُ مَلَيْهِ وَآَنْعُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَنْعُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَنْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَنْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ولمعرفة تفسير هذه الآية يراجع: في ظلال القرآن ، سيد قطب: ٥/ ٣٨٥٣ .

ولشرح هذه الآية ، ومعرفة حقيقة هذه القصة ، وما دار حولها  $(1)^{(1)}$  .

ثم تنقلنا السورة إلى قضية أخرى هي : أن لا عدة في الطلاق قبل المسيس ، أي قبل أن يتم الجماع بين الرجل والمرأة :

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْنَدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾

[الأحزاب : ٤٩].

ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى موضوع لباس المرأة وحجابها والتحدّث معها ، وذلك من خلال الحديث عن حجاب أمهات المؤمنين ، وعن أحكام خاصة بهن :

﴿ . . . وَإِذَا سَأَ لَتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِ فَي وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهُ وَلَا إِنَّ ذَلِكُمْ كُونَا وَالْعَرْابِ : ٥٣] .

ثم بعد ذلك يأتي التوجيه إلى موضوع اللباس للمرأة لما في ذلك من أخطار على المجتمع ، وذلك إذا شرّع المجتمع لنسائه لباساً يوافق الرغبات والأهواء و . . . !!

<sup>(1)</sup> تفسير الرازي: ١٨٣/٣٥، والدر المنثور للسيوطي: ٥/٢٠٦، وتفسير الطبري: ٢٢/٢١، وأحكام القرآن لابن العربي: ٤/١٥٤، وفتح القدير للشوكاني: ٤/١٠٤، وصحيح البخاري: ٩/١٥٢، وسنن الترمذي: /٣٥٤، ودلائل البيهقي: ٣/٢٤، وطبقات ابن سعد: ٨/١١٤، وسيرة ابن هشام: ٤/٢٣٣ ومسند الإمام أحمد: ٣/٣٦، وسيرة سيد الأنام - عليه الصلاة والسلام للمؤلف: ٣/٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) ولمزيد من معرفة تفسير هذه الآية يراجع : تفسير ابن كثير : ٣/٥٠٦ .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْ وَلِجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْمِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَةَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُوزًا رَّحِيمًا ﴾ (١) [الأحزاب: ٥٩] .

ثم يؤكد حقيقة المساوة بين الرجل والمرأة إنها المساواة في العذاب ، كما المساواة في التوبة والغفران ، فيقول الله تعالىٰ في ختام السورة :

﴿ لِيُعُذِّبَ اللَّهُ الْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُقْرِفِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللْمُ اللَّهِ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِيلِيلِيلِي اللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللللْمُ الْمُنْ اللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللْمُ الللْمُ ا

\* \* \*

## في سورة الزمر

يعيد الله سبحانه وتعالىٰ إلىٰ الأذهان حقيقة خلق آدم ـ عليه السلام ـ ليقرر من خلال ذلك أن ألأصل واحد ، ومن كان أصلهما واحد فلا يحق لأحدهما أن يرتفع عن الآخر ويستعلى عليه ، وفي ذلك يقول الله تعالىٰ :

﴿ خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَلَمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٌ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ (٣) [الزمر: ٦] .

<sup>(</sup>۱) ولبيان أحكامها يراجع : البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي : ٧/ ٢٥١ ، وأسباب النزول للواحدي : ٢٧٣ .

 <sup>(</sup>۲) يراجع تفسير الدر المنثور للسيوطي : ٥/ ٢٥٥ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي :
 ۲۲ / ۲٤٥ ، وفتح القدير للشوكاني : ٣/ ٤٣٤ .

 <sup>(</sup>٣) لمزيد من الإيضاحات حول هذا التطور في الخلق يراجع: التفسير الكبير للرزي:
 ٢١٤-٢١٢/٢٦.

#### في سورة غافر - المؤمن -

يحدثنا البيان الإلهي عن دعاء حملة العرش وغيرهم من الملائكة للمؤمنين والمؤمنات ، وهذا إقرار علوي بالمساواة بين الرجل والمرأة :

﴿ اللَّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَجِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَّ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتّبَعُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَّ رَبَّنَا وَأَذْخِلَهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ الَّتِي وَعَدتّهُمْ وَمَن صَكَحَ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمُ وَمُن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرّيّتَتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ السَيِّعَاتِ وَمَن عَلَيْ اللَّهُ وَذَالِكَ هُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ السَيِّعَاتِ وَمَن تَقِ السَيِّعَاتِ يَوْمَهِ فِي فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ السَيِّعَاتِ يَوْمَهِ فِي فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ السَيِّعَاتِ يَوْمَهِ فِي فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ السَيِّعَاتِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَمَن تَقِ السَيِّعَاتِ يَوْمَهِ فِي فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن تَقَ السَيَعِيمُ وَالْعَرْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَافَ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

ثم يؤكد على حقيقة المساواة في الجزاء ، إن كان العمل صالحاً فالجنة ونعيمها \_ سواءً كان ذلك صادراً عن رجل أو امرأة \_ وإن كان العمل سيئاً فالنار وعذابها \_ سواءً كان ذلك صادراً عن رجل أو امرأة \_ :

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّقَةً فَلَا يُجَزَّىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْقُ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَكِهِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ يُزْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أَنْقُلُ وَنَ أَنْقُلُ وَنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [غافر : ٤٠] .

\* \* \*

# في سورة الشورئ

يبين الله ـ سبحانه وتعالى ـ كيفية انتشار الذكور والإناث ، وكيفية أمور يعجز العقل عندها : فهذا رجل يأتيه جميع الأولاد ذكور ، وذلك رجل يكون أولاده جميعهم إناث ، وذاك آخر يكون أولاده أكثرهم ذكور ، وذاك الآخر يكون إنائه أكثر ، وذاك رجل لا يأتيه أولاد أبداً ، فمن الذي نظم ذلك كله ؟!

حتىٰ الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ فإبراهيم كانت ذريته كلها ذكوراً ، ولوط وشعيب كانت ذريتهما إناثاً ، وعيسىٰ ويحيىٰ لم يكن لهما ذرية ، وسيدنا رسول الله على كانت ذريته أكثرها بنات \_ رقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب : إناث ، والقاسم وعبد الله وإبراهيم : ذكور \_ .

إذن : لا دخل للأنثىٰ بتحديد نوع الجنين ، كما لا دخل للرجل في ذلك ، إنما مصدر ذلك كله من بيده كل شيء ـ إنه الله سبحانه ـ مالك الملك ، والعالم القدير .

لذلك قرر الله \_ سبحانه \_ في أول الآية بأنه مالك الملك ﴿ لِلَّهِ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فهل بعد ذلك يحتج إنسان على امرأته ويغضب ويهدد ويطلّق و . . إذا رُزق بمولود أنثى ؟!

ما دخل المرأة بذلك ؟ بل ما دخل الرجل بذلك ؟ والله يقول :

يخلق هو ، ويهب الإناث هو ، ويهب الذكور هو ، ويهب الذكور والإناث هو ، فمن عنده اعتراض على من بيده كل شيء ؟!

<sup>(</sup>١) للتوسع في ذلك يراجع: أحكام القرآن لابن العربي: ١٦٧٣/٤.

#### في سورة محمد

يأتي التوجيه إلىٰ رسول الله ﷺ بأن يستغفر الله ليعصمه الله من الذنوب، وبأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وذلك بأن يكون شفيعهم في الآخرة، وفي ذلك يقول الله:

﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَثْوَنَكُمْ ﴾ [محمد: ١٩] .

\* \* \*

### في سورة الفتح

يعود إلىٰ تقرير حقيقة المساواة بين الذكر والأنثىٰ ، فالمؤمنون والمؤمنات يدخلون الجنة وتُغفر ذنوبهم ويفوزون بالمقام الرفيع عند الله .

والمنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات يدخلون نار جهنم وبئس المصير ، وينالون غضب الله عليهم ، ولهم العذاب الكبير في الدنيا والآخرة :

﴿ لِيُدَخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ بَحَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمَّ وَكُلَّ اَلْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمَّ وَلَكَ يَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ الظَّهُ وَعَضِبَ اللَّهُ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُفَرِكِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُقَالِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلَالْمُنْفِقِينَ وَلَالْفُونَ وَلَمُنْفِقِينَ وَلَالْمُؤْمِنِينَ وَلِينَالِقُونَ وَلَيْ

#### في سورة الحجرات

يتحدث البيان الإلهي عن موضوع الأدب بين أفراد المجتمع ، وعن الأخلاق السامية التي يجب أن تشيع بين الأفراد ، فيندد بظاهرة السخرية بين الأفراد ، ويتحدث عن اللمز والألقاب السيئة ، ثم يهدد من لم يتب من ذلك بالنار ولا يفرّق بين الرجال والنساء في ذلك ، فيقول تعالىٰ :

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَآءٌ مِّن فِيرَا عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَآءٌ مِّن فَيْ عَسَىٰ أَن يَكُنُ خَيْرًا مِّنْهُمُّ الْاَسْمُ الْفُسُوقُ فِي الْمَارُواْ بِالْأَلْمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١] .

وبعد هذه التوجيهات يقرر حقيقة المساواة ـ بين الذكور والإناث ـ ويُعيد إلىٰ الأذهان أن الأصل واحد ، وأن الهدف من إيجاد الناس شعوباً وقبائل إنما كان من أجل أن يتعارفوا ، فيصل كل واحد رحمه ، لا أن يتفاخر بنسبه ، لينادي هذا من هناك : أن الشعب الألماني تجري في عروقه الدماء الصافية! فيرد عليه آخر بأن الشعب اليهودي هو شعب الله المختار ، ليقول آخرون : نحن أبناء الله وأحباؤه! وهكذا ينسىٰ الناس الأصل الواحد ، والهدف من الإيجاد شعوباً وقبائل علىٰ هذا النحو .

إن ميزان الله لا ينظر إلى الأجساد والألوان ولا إلى الصور والألقاب والشعارات ، إنما ينظر إلى التقوى ، من زاد فيها فليفتخر لأنها أشرف شيء عند الله ، ولو أن البشر وعَوا هذ الحقيقة ، وتذكروا دائماً أنهم يتصلون بنسب واحد ، ولهم أب واحد وأم واحدة ، وأن الكل سواء ، ولا مفاضلة إلا بالتقوى . . . لو أنهم تذكروا ذلك لما رأينا الحروب التي بينهم ، ولما رأينا إنساناً يموت من الجوع والفقر والحرمان وقلة الرعاية

الصحية ، إلىٰ جانب إنسان آخر يموت من التخمة وأمراض السمنة والتشحّم!! (١).

وقد أحسن العلامة الألوسي حين نقل في تفسير هذه الآية قول سيدنا رسول الله ﷺ وهو يخطب في منى : « يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي عليٰ عجمي ، ولا عجمي عليٰ عربي ، ولا أسود علىٰ أحمر ، ولا لأحمر علىٰ أسود ، إلا بالتقوىٰ ، ألا هل بلغت » .

وما أجمل قول الإمام علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ في ذلك :

الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدمٌ والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظمٌ خُلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهُم من أصلهم حسبٌ يفاخرون به فالطين والماء علىٰ الهدىٰ لمن استهدىٰ أدلاء والجاهلون لأهل العلم أعداء

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم أ وقڈرُ کل امریء ماکان یجهله

ولنستمع إلىٰ كلام الله تعالىٰ في ذلك :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواۚ إِنَّ أَحْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ ﴾ [الحجرات: ١٣].

# في سورة الحديد

ينقلنا البيان الإلهي إلى يوم المرور على الصراط، إنه يوم عصيب يحتاج فيه الإنسان لمن يدله علىٰ الصراط ويأخذ بيده إلىٰ أن يتجاوزه ،

للتوسع في هذا التفاوت ، وكيف ردم الإنسان هذه الهوّة بينهما يراجع كتاب : الفقراء والأغنياء في ميزان الشريعة الإسلامية للمؤلف: ٢٨٨-٣١٩.

لكن المؤمنين والمؤمنات يعطيهم الله \_ سبحانه \_ نوراً ينبثق من توحيدهم لله وطاعتهم له في الدنيا ، فيضيء لهم الصراط ويُطرد الظلام من أمامهم ، ثم تتلقاهم الملائكة بالترحاب والتسليم والبشارة برضىٰ الله والفوز في الجنة .

وأما المنافقون والمنافقات فيطلبون من المؤمنين والمؤمنات أن يدلوهم على المكان الذي أتوا منه بها النور! وهل القضية بيع وشراء ؟! فيرد عليهم المؤمنون والمؤمنات ردّاً فيه تهكم وسخرية : عودوا إلى الدنيا واعملوا صالحاً فستعطون نوراً كالذي معنا!! لكن أنّى لهم ذلك ؟

وبعد قليل يعود البيان الإلهي إلى تأكيد حقيقة المساواة بين الرجل والمرأة ، فالمصدّق والمصدّقة ، ومن ينفق ومن تنفق في سبيل الله ، سيجزيهم الله أضعاف ذلك من الحسنات والأجر العظيم ، ثم سيكون المآل هو الجنة :

﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقَرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كريدُ ﴾ [الحديد: ١٨] .

\* \* \*

#### في سورة المجادلة

يحدثنا الله تعالىٰ عن قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت ، ذلك أن أوساً كان شيخاً كبيراً ، فدخل علىٰ خولة ذات يوم

فراجعته بشيء فغضب ، فقال لها : أنت عليّ كظهر أمي ، وبعد قليل عاد إليها يمازحها ويرادوها عن نفسها ، فأبت وقالت : والله لا يحدث ذلك حتىٰ ينزل الله فينا قرآناً ، ثم ذهبت إلىٰ رسول الله عليه وحكت له حكايتهما ، وبعد قليل نزل جبريل بقول الله تعالىٰ :

﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُما أَإِنَّ اللّهَ سَمِعُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ سَمِعُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ سَمِعُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ سَمِعُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ الْمَهُ اللّهِ الْمَهُ وَاللّهِ اللّهُ الْمَهُونُ إِنّ أُمّ هَا أُمّ اللّهُ الْمَهُونُ فَا وَاللّهُ اللّهُ الْمَهُونُ عَفُورُ ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ الْمَهُونُ عَفُورُ ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَهُونُ عَفُورُ ﴿ وَاللّهِ مَن اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

\* \* \*

# في سورة الممتحنة

حديث طويل عن قضية بيعة النساء ، وعن قصة امتحان المسلمات المهاجرات ، وذلك بأن يحلفن أنهن مسلمات حقيقة ، وكان ذلك في يوم الحديبية :

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَامْتَحِثُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِمِنَّ فَإِنْ عَلَمْ مُهَا عَلَمُ اللَّهُ وَلَا هُمْ يَعِلُونَ هُنَّ وَاللَّهُ مَا أَنفَقُواً وَلَا عَلَمْ عَلَا هُمْ يَعِلُونَ هُنَّ وَاللَّهُمُ مَّا أَنفَقُواً وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانْبَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ

<sup>(</sup>۱) للتوسع يراجع: تفسير القرطبي: ٢٥٨/١٧، وتفسير الكشاف للزمخشري: ٤/ ٧١، وسنن ابن ماجه رقم ( ١٨٨) وسنن أبي داود رقم ( ١٧) وسنن الترمذي: ٥/ ٢٠٨.

أَنفَقَنُمُ وَلِيَسَتُلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حَكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِينَ أَزَوَجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَقُوا اللّهَ اللّذِينَ أَزَوَجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَقُوا اللّهَ اللّذِينَ أَنفَعُونَ ﴿ وَاتَقُوا اللّهَ اللّذِينَ اللّهِ سَيْنَا اللّهُ عَنْوَنِ فَي يَتَأَيُّهُ اللّهِ مَنْ إِذَا جَآءَكَ المُقْمِئَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكَ بِاللّهِ سَيْنَا أَنتُهُ بِينَ اللّهِ سَيْنَا وَلا يَشْرُفُنَ وَلا يَقْبُلُنَ أَوْللَدَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيمِنَ وَلا يَقْبُلُنَ أَوْللدَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيمِنَ وَلا يَقْبُلُنَ أَوْللدَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيمِنَ وَلا يَقْبُلُنَ أَوْللدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيمِنَ وَلا يَقْبُلُونَ أَوْللدَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ وَلَا يَقْبُونُ لَيْعَ مِينَاكُ فِي مَعْرُونِ فَهَا يَعْهُنَ وَأَسْتَغْفِرُ لَمُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهُ عَفُولُ لَا يَعْمِينَاكَ فِي مَعْرُونِ فَهَا يِعْهُنَ وَأَسْتَغْفِرُ لَمُنَ اللّهُ إِلَى اللّهُ عَفُولُ لَا عَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَولا يَعْمِينَاكَ عَلَى اللّهُ عَلَولا يَعْمِينَاكُ عَلَى اللّهُ عَلَولا لَهُ اللّهُ عَلَولا يَعْمِينَاكَ فِي مَعْرُونُ فَي إِلَيْ اللّهُ عَلَولا يَعْمِينَاكَ فَلْ اللّهُ عَلَولا يَعْمِينَاكَ فَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

\* \* \*

# في سورة الطلاق

حديث طويل عن جانب مهم يتعلق بالحياة الزوجية بين الرجل والمرأة ، إنه موضوع الطلاق ، ففصل البيان الإلهي موضوع عدة المطلقة ، وأين تسكن وقت طلاقها ، ومن سينفق عليها وعلى من تُرضع و . . . وهناك تفصيلات أخرى في هذه السورة تراجع في كتب التفسير التالية :

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٤٣/١٨ ، وأحكام القرآن لابن العربي: ١٨٢/٢٨ ، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٨٩/٢٨ ، والعربي المنثور للسيوطي: ٦/ ٢٣٢ ، وتفسير ابن كثير: ١٨٧٨ ، وفتح القدير للشوكاني: ٥/ ٣٤٥ ، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي: ٨/ ٢٨٥ ، وتفسير الرازي: ٢٧/٣٠

\* \* \*

# في سورة التحريم

نقلة نوعية إلىٰ داخل بيت رسول الله ﷺ ، لتصور لنا حقيقة علاقته مع زوجاته ، وعلاقتهن ببعضهن :

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ لِمَ تَحْرِمُ مَا آَحَلُ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِحِكُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

[التحريم: ١] .

#### ثم يقول تعالىٰ :

﴿ وَإِذَ أَسَرَ ٱلنَّيِّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَا نَبَأَتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنَ المَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَأَهَا فِهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ إِن بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَاً قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللّهَ هُو مَوْلَكُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ فَا عَسَىٰ رَبُهُ وَإِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلُهُ وَلَيْكُو وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكَ أَن يُبْدِلُهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَنْ مُشْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ قَنِنَاتِ تَهْبَكَ عَلِمَاتٍ سَيْحِتْتِ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ﴾ [التحريم: ٣-٥] .

ثم يأتي التوجيه إلى المؤمنين بأن يبعدوا أهليهم وأنفسهم عن النار ، وذلك من خلال إطعامهم اللقمة الحلال ، وإكسائهم الثوب من الحلال ، وتثبيت العقيدة في نفوسهم ، وأن يسيروا على خطى أزواج رسول الله على :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْبِكَةً غِلَاظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] .

وبعد قليل يحدثنا بيان الله عن نموذجين من عالم النساء :

## النموذج الأول :

وهما زوج سيدنا نوح ، وزوج سيدنا لوط ـ عليهم السلام ـ هاتان المرأتان عاشتا في بيت نبوي ، ولكنهما بقيتا كافرتين ، فهل شفع لهما أنهما زوجتا نبيين (١) ؟! أبداً ، فالمسألة ليست بالأحساب والأنساب ،

<sup>(</sup>۱) للتفصيل يراجع قصص الأنبياء لابن كثير: ١/ ٢٨٢، والدر المنثور للسيوطي: ٢/ ١٨٥.

إنما القضية فيها فصل واضح حاسم : فإما إيمان تكون نتيجته الجنة ، وإما كفر وتمرد وعصيان تكون نتيجته النيران .

#### والنموذج الثاني :

يضمُّ امرأة فرعون ، إنها آسية بنت مزاحم ، آمنت بموسى \_ عليه السلام \_ ورأت النور بعيني رأسها وقلبها ، لكن ذلك جرَّ عليها المتاعب ، فعذبها فرعون ، وربطها بالأوتاد في رابعة الشمس الحارة ، لكنها صبرت وتعلقت بالله ، وناجته ودعته فاستجاب الله لدعائها (١) .

وإلىٰ جانبها \_ في المثال \_ مريم بنت عمران ، تلك المرأة الطاهرة العفيفة ، والتي اعتصمت بالقيم والمبادىء الفاضلة ، يقول تعالىٰ :

\* \* \*

### في سورة المعارج

يؤكد حقيقة ذكرها في سورة المؤمنون وهي حفظ الفروج ، وأن من لم يتقيد بذلك فهو متجاوز إلى الحرام ، يقول تعالى :

<sup>(</sup>١) يراجع تفسير القرطبي: ١٩٤/١٨ ، والبحر المحيط: ٨/ ٢٩٥.

﴿ وَالَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المعارج: ٢٩-٣٠] .

\* \* \*

## في سورة القيامة

وبعد أن حدثنا عن قصة أبي جهل وسخريته من الرسول وما أتىٰ به ، وخاصةً الحديث عن يوم القيامة وما جاء فيه عن نار جهنم وخزنتها .

بعدها جاء التذكير بأصل الإنسان: إنك نطفة من أبيك ، قُذفت في رحم أمك ، ثم أصبحت النطفة علقة ، ثم كونها البارىء المصور بشراً مستقلاً ، ومن خلال ذلك عاد هذا الإنسان ليعطي نطافاً فيها الذكور والإناث\_أصلهما\_وفي ذلك يقول تعالىٰ:

﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ۞ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيِّ يُمْنَىٰ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَىٰ ۞ فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَىٰ ۞ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰۤ أَن يُحْتِئَ ٱلْمُؤَفَّى ﴾ (١)

[القيامة: ٣٦\_٤٠] .

\* \* \*

### في سورة عبس

يحدثنا القرآن عن النفخة الثانية والتي يكون معها البعث ، وحينها يهرب الإنسان من أقرب الناس إليه وأحبهم إلى قلبه ، إنه يفر من أولئك الناس الذين كان يفر إليهم ويستجير بهم في دار الدنيا ، يهرب منهم وهم

<sup>(</sup>۱) لمزيد من شرح هذه الآيات يراجع التفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي : 774/79 .

خاصته ، ومن يجب عليه أن يعطف عليهم ويرأف بحالهم ـ وكذلك هم ـ كل ذلك من هول يوم القيامة ، لذلك يفر الإنسان من أخيه ، وأمه ، وأبيه ، وزوجته ، وبنيه ، لماذا يحدث هذا الفرار ؟ لأن كل إنسان مشغول بنفسه ، فهو يخاف أن يطلب منه أقرباؤه وأحبابه شيئاً ما ، وذلك كما في قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَا يَسْنَلُ حَمِيمًا ﴾ [المعارج: ١٠] .

وقد روى الترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ عن أهل يوم القيامة ـ « يحشرون حفاة عُرلاً » (١) فقالت امرأة : أينظر بعضنا ، أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال : « يا فلانة ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنُ لَوْ يَهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِيَّاللهُ اللهُ اللهُ

يقول الله تعالىٰ في ذلك :

﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَاحِبَاهِ وَوَلِيهِ ۞ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ إِلْهِ شَأَنُّ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤\_٣] .

\* \* \*

### في سورة البروج

يذكر القرآن قصة ذلك الملك المشرك ، وهو آخر ملوك حمير واسمه ذو نواس ـ وقيل زُرعة بن تُبّان الحميري ـ وأنه حين بلغه أن قوماً من رعيته قد دانوا بالنصرانية ، فسار إليهم بجيش جرار وحفر لهم الخنادق ، وأمر بإشعال النيران فيها ، ثم ألقاهم بها .

وفي هذه القصة يأتي القرآن بعبارة ﴿ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾

<sup>(</sup>١) أي غير مختونين .

 <sup>(</sup>٢) وفي رواية مسلم أن السائلة هي السيدة عائشة رضي الله عنها .

ليؤكد على حقيقة ترددت كثيراً في القرآن \_ إنها قضية المساواة بينهما ، لذلك فالذين أُحرقوا بالنار المؤمنين والمؤمنات ، ولم يتركوهم أحراراً في دينهم ، وبعد ذلك لم يعلنوا توبتهم من صنعهم القبيح هذا ، فلهم عذاب في قاع جهنم من نفس العذاب الذي عذبوا فيه المؤمنين والمؤمنات ، مع الفرق الكبير بين الإحراق هنا والإحراق في نار جهنم \_ وفي ذلك يقول المولئ \_ سبحانه وتعالى \_ :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ (١) [البروج: ١٠] .

\* \* \*

### في سورة المسد

تأتي سورة المسد لتؤكد حقيقة المساواة \_ بين الذكر والأنثى \_ في الجزاء ، وتعرض علينا نموذجاً مصغراً من شرائح الناس ، إنها قصة أبي لهب وزوجه أم جميل \_ أخت أبي سفيان \_ فقد أخذا على عاتقهما مهمة الصدّ عن دعوة التوحيد ، وتوّجا ذلك بإيذاء المصطفىٰ صلوات الله عليه ، فهذا أبو لهب يردد بين الناس وهو يسير وراء رسول الله : لا تصدقوه ، إنه كذاب!! وتلك أم جميل تقول الشعر وهي تهجو رسول الله :

<sup>(</sup>١) لتفصيل عن أحداث قصة أصحاب الأخدود يراجع:

تفسير ابن كثير: ٤٩٢/٤، وأحكام القرآن لابن العربي: ١٩١٦/٤، وتفسير الطبري: ٣٠١/٥، وتفسير الكشاف للزمخشري: ٢٠١/٤، وتفسير الإمام القرطبي: ٢٠١/٤، وصحيح مسلم: ١٣٠١/٤.

هذا أبو لهب يرمي رسول الله ﷺ بالحجارة والشوك والعظام حتى سال الدم من قدميه الشريفتين!

وتلك أم جميل تعيّرُ النبي ﷺ بالفقر ، وتسير في النميمة ، وتصدُّ الناس عن دعوة الإسلام!!

وهذا أبو لهب يعذب الضعفاء من المسلمين ، ويكيل للفقراء منهم العذاب الأليم!

وتلك أم جميل قد أخذت العهد على نفسها بأن تأتي كل يوم بحملٍ من الشوك والحطب والحسك لتضعه في طريق المسلمين!

فماذا كان الجزاء \_ للذكر والأنثى \_ لأبي لهب وأم جميل ؟! هل هناك من فارق بينهما ؟ أبداً وحاشا لله وهل يظلم ربك أحداً (١) ؟!

سطر البيان الإلهي قصتهما في القرآن الخالد ، وستقرأ الأجيال إلى يوم القيامة عملهما الخسيس هذا ، وقد نالا جزاءهما في الدنيا ، ويوم القيامة سيكون المآل إلى جهنم ساءت مستقراً :

﴿ تَبَّتْ يَدَا آيِ لَهَبِ وَتَبَّ ۞ مَا أَغَنَى عَنْـهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبَ ۞ سَيَصْلَى الرَّادَاتَ لَهَبِ ۞ وَتَبَّ اللهُ ٱلْحَطَبِ ﴾ [المسد: ١-٥] .

#### \* \* \*

وهكذا عشنا مع الآيات التي ورد فيها ذكر النساء في القرآن مع ملاحظة أنا لم نوردها كلها ، إنما عرضنا الأمور الأصلية ، وحذفنا الآيات المكرررة \_ سواءً في نفس الموضوع أو قريباً منه \_ علماً أن الآيات التي أوردت ذكر النساء وما يتعلق بهن تزيد عن (١٩٠) مائة وتسعين

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع كتاب: المنهج القرآني في دحض افتراءات ومزاعم المشركين، للمؤلف: ١٦٠-١٩٠.

موضعاً ، وكل موضع فيه آية أو آيات ، وكل هذا يدلنا على مدى اهتمام القرآن الموحى من عند الله ، المنزل على قلب سيدنا رسول الله على بموضوع النساء وما يدور حولهن ، سائلين الله تعالى أن يفتح علينا بسبب بركة كتابه وإكراماً لحبيبه المصطفى والحمد لله رب العالمين .

\* \* \*



#### تمهيد

عندما يكون الإنسان\_الرجل\_وحيداً يطلق عليه كلمة ( فرد ) ، وحين يرتبط بالإنسان الآخر\_المرأة\_يتغير من ( فرد ) إلىٰ ( زوج )!!

لماذا حدث ذلك ؟ مع العلم أنه ما زال هو هو ، فكيف انتقل من فرد إلى زوج ؟ إنه \_ سواءً الرجل أو المرأة \_ أصبح يمثل الشق الآخر : يحمل آلامه ، ويشاركه طموحاته وآماله ، يحزن لحزنه ، ويفرح لفرحه ، بل وقد يبكي لبكائه و . . .

ولن أجد تعبيراً أدق من تعبير القرآن الكريم ، وذلك في قوله تعالىٰ : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة : ١٨٧] .

إنها رائحة الستر والحنان والعطف وتحقيق الأمان والمشاركة والاندماج و... تنبعث من حنايا هذه الآية ، لتعطي للرجل والمرأة دروساً ومواعظ ونصائح أهمها : أن عليكما أن تتعاونا في سبيل التغلب على متاعب هذه الحياة القصيرة لتصلا في النهاية إلى خالق السماوات والأرض ـ سبحانه وتعالى ـ .

لذلك جاءت العلاقة بينهما مرسومة ومضبوطة ، ولن تترك الشريعة الإسلامية \_ الرجل والمرأة \_ يعيشان الحياة خبط عشواء ، إنما هناك واجبات تقابلها حقوق ، ويتخلل ذلك اعتراف واضح ببعض الفروق بينهما .

وفوق ذلك وبعده ترتفع رايات المساواة بينهما لتطبق في المجتمع

الإسلامي ، فيعيش الرجل في موقعه ، وتعيش المرأة في موقعها ، ولن يتدخل \_ أو يحاول أن يخترق حدودها \_ ولن تخترق حدوده ، وبذلك تشيع بينهما أجواء السعادة ، وبالتالي يتحقق المقصد الإلهي من خلق الجنسين :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُوْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوأً إِنَّ آَكُمُ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ﴿ [الحجرات: ١٣] .

وكلمة ﴿ لِتَعَارَفُواً ﴾ تضم تحتها عدداً كبيراً من المعاني السامية الحميدة ، من هنا كان لا بد من استعراض ولو كان سريعاً لمجمل نظرة الإسلام إلى المرأة ، وحقوقها وواجباتها ، وإلى الفرق بينها وبين الرجل ، ومن أراد التوسُّع فليرجع إلى المصادر والمراجع التي كتبت في ذلك بشكل تفصيلي .

\* \* \*

# الفصل الأول

### تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة!!

اعترف الإسلام ببعض الأمور التي يختلف فيها الرجل عن المرأة ، وهذا أمر نابع من فطرة الخلق ، وليس ذلك نقصا أو عيباً ، أو ثغرةً توجه ضد الإسلام ، ومثال ذلك :

#### ١ في الميراث :

جاء البيان الإلهي ليؤكد هذه الحقيقة ، وذلك في قوله تعالىٰ :

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ ﴾ [النساء: ١١].

وعندما قرأ هذه الآية أعداء الإسلام ، ومن يرددون وراءهم كالببغاوات صفقوا وهلّلوا وظنوا أنهم وصلوا إلى مكانٍ يستطيعون منه توجيه الضربة القاضية ضد الإسلام!!

وراحوا ينادون: الإسلام ظلم المرأة! الإسلام يقف دائماً مع الرجل!!

لكن علماءنا \_ جزاهم الله كل خير \_ ردُّوا علىٰ ذلك بقولهم :

الشريعة الإسلامية لا تطالب المرأة بشيء من المهر ـ عند الزواج ـ ولا بشيء من المهاق ـ إن حدث ولا بشيء أثناء الشقاق ـ إن حدث طلاق ـ فالرجل وحده مطالب بأن يدفع المهر كله ـ ومهما بلغ ـ وذلك بأمرٍ من الله :

## ﴿ وَوَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحَلَّةً ﴾ [النساء: ٤] .

ولو نظرنا إلى هذا الأمر بعين المتفحّص ، أو حسب إسقاطات أهل الاقتصاد والإحصاء لرأينا شيئاً يُتعب الرجل فعلاً ، فالشاب المتعلم مثلاً ، بعد أن يجتاز مرحلة الجامعة ويلتحق بخدمة العلم ، ويبدأ حياته الإنتاجية ، يكون عمره قد تجاوز ( ٢٥ ) الخامسة والعشرين ، ووقتها يكون في أقوى مراحل الشهوة الجنسية ، وما عليه إلا أن يستر نفسه ويتعفف ، هنا يقول له الإسلام : عليك أن تدفع للفتاة التي تشاركك حياتك مهراً - آجلاً وعاجلاً - وأما الفتاة فما عليها إلا أن تتدلل وتطلب!!

وهذا المهر حق خالص لها ، لا دخل للأب ولا للزوج ولا للأولاد به أبداً ، فهي تستطيع أن تنفقه ، أو تتبرع به ، أو تتاجر به ، أو . . . .

ومن جانب آخر : الرجل مطالب بالإنفاق عليها وعلى الأولاد ، وذاك أمرٌ غير يسير ، وأما هي فليست مكلفة بذلك أبداً ، حتى ولو كان لها دخل كبير ، وحتى ولو كانت غنية!!

والأجمل من ذلك أن الرجل مطالب بالإنفاق على أبيه وأمه وإخوته \_ وذلك في حال العجز والوفاة والإعسار \_ وهي غير مكلفة بذلك كله. . .

والشيء الآخر: في حال حدوث طلاق، فعلىٰ الرجل أن يدفع النفقة عنفقة العدة ونفقة المتعة عنفي وهذا الأمر مفصَّل في بطون أمهات الكتب الفقهية. . وكما قال تعالىٰ :

﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنَّكُم إِلْمَعُ وِفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤١].

إذن:

لو جاز للاقتصاديين أن يحسبوا كم يدفع الرجل ــ للمهر والإنفاق و . . . ـ لحدثتنا لغة الإحصاء أنه يدفع أضعاف أضعاف ما تدفعه المرأة ،

من هنا جاءت حكمة الشارع بأن يكون للرجل من الميراث الضعف(١).

وليس في ذلك أي ظلم لها ولا حيف ، إنما لها الراحة من حسابات الصّرف والإنفاق والتجهيز وما إلىٰ ذلك . . .

#### ٢ في القوامة:

عندما قرأ الحاقدون على الإسلام قول الله تعالىٰ:

﴿ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] .

وقوله تعالىٰ :

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤] .

وقوله تعالىٰ:

﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اللَّهُ مِن فَضَلِهُ وَلَا تَنَمَنُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَا اكْلُسَبَنَ وَسْعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضَلِهُ وَإِنَّ اللَّهَ كَاكُ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمًا ﴾ (٢) [النساء: ٣٢].

صاحوا: لقد عثرنا على الكنز، تعالوا وانظروا إلى ظلم الإسلام للمرأة، تعالوا انظروا إلى مدى وقوف الإسلام مع الرجل!!!

<sup>(</sup>۱) ويضاف إلىٰ ذلك أشياء كثيرة منها : إنفاق الوالد عليها وهي فتاة قبل أن تتزوج ، أو إنفاق أخيها عليها \_ في حال إعسار أو وفاة الأب \_ ويدخل في ذلك : الإنفاق علىٰ الأكل ، واللباس ، والتعليم ، والصحة والدواء و . . . !!

إذاً : ليس لنا إلا أن نردد القاعدة الشرعية : الغُنْم بالغُرم ، أو الغُرم بالغنم ؟!

<sup>(</sup>٢) وتعني كلمة فضّل هنا أي ميّز ، وهو أسلوب عربي معهود للكلام ، كما في قوله تعالىٰ : ﴿ وَفِ ٱلْأَرْضِ قِطعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَتُ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرَّعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآ وَكِيدٍ وَنَفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلُ ﴾ [الرعد : ٤] وفسر العلماء ( التفضيل ) بالتنوع والتباين ـ أي كل فاكهة لها ميزة لا توجد في غيرها ـ والله أعلم .

فما حقيقة هذا الافتراء والدَّجل؟

لو نظرنا إلى قضية القوامة ، مع عدم نسيان المنهاج المتكامل للإسلام لرأينا أمرين اثنين :

أولهما: تكوين المرأة الجسدي والفيزيولوجي يؤكد أن العاطفة فيها قوية جداً، فهي مرهفة وهي سريعة الانفعال، وعاطفتها تتغلب في كثير من الأحيان علىٰ عقلها....

وهذا الأمر لم يأت عبثاً ، فالخالق سبحانه وتعالىٰ ـ وهو العالم بالخلق ، كوَّن المرأة علىٰ هذا الأساس ليناسب وضعها في الحمل والولادة والحضانة والأمومة ، وبالتالي فعاطفتها القوية ليست دليلاً علىٰ ضعفها ، كما أن رجحان عقل الرجل ليس دليلاً علىٰ قوته .

#### إذن:

الصفات الراجحة عند الرجل هي الإدارك والتفكر والتأمل ، وهذه متطلبات الرئاسة والإشراف \_ القوامة \_ بينما الصفات الراجحة عند المرأة هي العاطفة القوية والوجدان الرقيق ، وهذه أمور تحتاج إلى مشرف عليها ، لذلك كانت قوامة الرجل في البيت . . .

والشيء الثاني: أن الرجل - أبا أو أخا أو ابناً - مكلف بالإنفاق على المرأة ، وخاصة في البيت ، لذلك ليس من العدل أن ينفق الرجل ثم تكون المرأة في البيت مشرفة عليه ، وهذه توافق مبادىء الديمقراطيات الحديثة ، حيث الشعب يدفع الضرائب وينفق على مرافق الدولة ، ولذلك كان له الحق في وضع التشريعات ومراقبتها ، فكان نظام البرلمانات والاستفتاء العام ، وهذا ما يُعبر عنه القانونيين بقولهم : (من يُنفق يُشرف) أو (من يدفع يراقب) .

وهذان الأمران لخصهما الله تعالى بقوله:

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمَوَ لِهِمَّ ﴾ [النساء: ٣٤] .

## ﴿ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ و﴿ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمَّ ﴾ .

مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الإشراف وهذه الرياسة ليست إلا للحفظ والصون والرعاية والحماية ورفع التكاليف عنها ، ها هو يرعاها وهو أب وهي له بنت : يصونها ، يربيها ، يعلمها ، يحميها ، ينفق عليها ، يعطف عليها ، يداويها . . .

وحينما تصبح الفتاة في سن الزواج ، فليس له الحق في أن يجبرها علىٰ الزواج إلا برضاها واختيارها ، وكتب الأحاديث والفقه والتفسير تعرَّضت لهذا الأمر وشرحته جيداً ، وبعد الزواج لا تنتقص من أهليتها الممدنية ، ولا من شخصيتها ، بل تبقىٰ محتفظة باسمها واسم أسرتها وكامل حقوقها وأهليتها ـ من بيع وشراء ووصية ووقف ونحو ذلك ـ ولها الحق الكامل في كل أمورها ، إذا أين رياسة الرجل في بيت الزوجية ؟

فقط في تدبير سياسة البيت وذلك بالتعاون معها ، تطيعه من جانب ، لينفق عليها من جانب ، تحترمه ليحترمها ، له عليها حقوق ولها عليه حقوق أيضاً ، مع مراعاة العدل والإنصاف . . ، ولنستمع إلىٰ بيان الله تعالىٰ :

﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]..

أرأيت إلى هذا التهديد والوعيد من الخالق البارى - سبحانه - ؟! إنها حدود الله فمن تعداها فهو من الظالمين . . .

#### ٣ في الشهادة:

نتيجة ظروف تحيط بالمرأة ، ونتيجة تكوينها الفطري ، ونتيجة مرورها بأمور لا توجد عند الرجل ، كالدروة الشهرية ، والحمل ، والولادة ، كانت عاطفتها أقوى من الرجل ، وكان وضعها الجسدي والنفسي مضطرب ، لذلك أعفاها الإسلام من بعض الأمور ، كالشهادة في جريمة الزنا ، أو اعتبر شهادة امرأتين تقابل شهادة رجل واحد .

وهذا الأمر أثبته العلم الحديث نتيجة دراسات وأبحاث وتحاليل ، لكن القرآن قد سبق هؤلاء بقرونِ عديدة ، فقرر ذلك :

﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواً . . ﴾ [البقرة : ٢٨٢] .

إذن التعليل واضح: ليس من اختصاص المرأة أن تدخل في تعقيدات الأمور المالية وأمور السوق ونحوها، لذلك فهي ضعيفة في هذا المجال، وليس عندها خبرة كبيرة في ذلك، بينما هي متفوقة في أمور التربية وتدبير المنزل والزينة ونحوها، إذا فهي متفوقة عليه في هذه، وهو متفوّق عليها في ذلك.

كذلك لا بدّ من التذكير بأن شهادة المرأة الواحدة تكفي في الأمور التي تختص بالنساء كإثبات البكارة ، والولادة ، والحمل .

إذن : هل الحق مع الإسلام في هذه الأمور ، أم الحق مع أعداء الإسلام ؟!

إنهم والحالة هذه ، ليسوا إلا كقطيع من الكلاب ترفع رؤوسها نحو السماء وتنبح وتنبح مع تحريك ذيولها ، فهل يؤثر ذلك النباح على السماء ؟!

الإسلام دين الله ، فطرة الله ، والإنسان خلق من مخلوقات الله ، والذي فصل هذا الثوب ـ الإسلام ـ لهذا المخلوق ـ وهو الإنسان ـ إنما هو الخالق البارىء ـ سبحانه ـ فهل من أحد يعرف ماذا يناسب هذا المخلوق أكثر من الخالق ؟!

## ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤] .

ولنستمع إلىٰ هذه الحادثة التي يرويها الإمام أحمد بالسند المتصل إلىٰ عقبة بن الحارث أنه قال: تزوجتُ ابنة أبي إهاب، فجاءت امرأة سوداء، فذكرت أنها أرضعتنا، فأتيتُ رسول الله على فقمت بين يديه، فكلمته، فأعرض عني، فقمت عن يمينه، فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله إنما هي سوداء! ؟ قال: «كيف وقد قيل ؟! »(١).

إنه قبول شهادة المرأة الواحدة ، وعلى هذا سار الخلفاء الراشدون ومن بعدهم (٢) .

#### ٤ في الأعباء الاقتصادية:

نظراً للمنهج الإسلامي المتكامل ، فقد أعفاها الإسلام من كثيرٍ من الأعباء الاقتصادية ، مراعياً في ذلك جانب الضعف الجسدي فيها ، ثم تعرُّضها بين الحين والآخر لأمور تمنعها من ذلك \_ كالدورة الشهرية والحمل والولادة \_ ومن ثم كفل لها الإسلام من أسباب الرزق ما يكفيها ويحميها من شرور الكدح في سبيل الحصول على لقمة العيش ، وأسند

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد : ٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشهادة \_ في المنظور الإسلامي \_ عب ُ ثقيلٌ يهرب الناس منه ، ولذلك نهى القرآن عن التهرب منها : ﴿ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة : ٢٨٢] .

هذا الأمر إلى الرجل: فهو أبٌ مسؤولٌ عنها قبل أن تتزوج ، وجميع أنواع نفقاتها واجبة عليه ، فإن مات أو عسر الأب فالأخ مسؤولٌ عنها وهكذا. . . حتى إن لم يبق لها معيل فبيت المال مكلف بالإنفاق عليها .

ويتبع ذلك مرحلة الإعداد للزواج ، فهي ليست مسؤولة عن أي شيء من أمور المهر أو إعداد البيت أو حفلة الزفاف وما إلىٰ ذلك .

وفي مرحلة ما بعد ذلك \_ مرحلة الزواج \_ هي معفاة من كل الأعباء الاقتصادية ، وليس لذلك الحمل الثقيل إلا الرجل ، حتى ولو كانت غنية أو وارثة من أهلها أو . . . فهي ليست مسؤولة عن الإنفاق في البيت .

ولو حدث الطلاق بينها وبين زوجها ، فالمسؤول عن جميع الأعباء الاقتصادية إنما هو الرجل فقط ، كالمؤخر للصداق ، والنفقة الكاملة لها من مأكل وملبس ومشرب ومسكن ما دامت في العدة \_ كذلك فعليه وحده أجر الحضانة وتربية الأولاد ، وهذا مصداق قول الله تعالىٰ :

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارَّوُهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُوْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعْرُوفَةٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُوَ أُخْرَىٰ﴾ [الطلاق: ٦] .

#### ٥ في بعض التكاليف الدينية:

من باب التيسير والتخفيف على المرأة وصيانته ، راعت الشريعة الإسلامية أحوال المرأة الجسمية ، فأسقطت عنها كثيراً من التكاليف الشرعية ، وألزمت الرجل بها نظراً لعدم مروره في تلك الحالات ، ومن ذلك مثلاً :

يجب علىٰ المرأة أن تفطر في رمضان في حالة حيضها ونفاسها ، وإن قرر طبيب موثوق به بأن صومها في رمضان يضرُّ بها أو بجنينها فيحق لها

الإفطار مدة حملها ومدة إرضاعها ، ومن ثمّ عليها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها عندما تعود إلى وضعها الطبيعي ، وفي ذلك تيسير عليها ورحمة .

وفي الحج لا تلبس ملابس الإحرام ، وذلك من باب صيانة المرأة وعدم تعرُّضها لكشف أعضاء من جسمها .

وكذلك فقد أعفاها الإسلام من الصلاة عندما تمرُّ في مرحلة الحيض والنفاس ، ولم يأمرها بقضاء تلك الصلاة ، بل أسقطها عنها ، نظراً لما في ذلك الأمر \_ قضاء الصلاة \_ من مشقة وتعسير ، أي أن الإسلام راعىٰ كثيراً من أحوالها ، هادفاً إلى التخفيف عنها والتيسير وعدم التعسير .

وفي حضور الجمعة ، لها حق الخيار في حضورها ، علماً أنها فرض عين كل بالغ من الرجال ، وهذا صريح في كلام سيدنا رسول الله على الله الله على الله على الله على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبداً ملوكاً ، أو امرأةً ، أو صبياً ، أو مريضاً »(١) .

فالجمعة غير واجبة على المرأة ، وهذا أمرٌ فيه خلاف بين الفقهاء فمثلاً الإمام النووي\_رحمه الله\_قال: ولا تجب على امرأة بالإجماع(٢).

بعد هذا كله نسأل ما هو رأي العلم التجريبي في ذلك ؟

يجيبنا الدكتور الكسيس كاريل \_ الحائز علىٰ شهادة نوبل \_ فيقول :

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود برقم ( ۱۰۲۷ ) ، والبيهقي : ۳/ ۱۷۲ ، والحاكم : ۱/ ۲۸۸ .

<sup>(</sup>٢) للتفصيل في ذلك ينظر شرح المهذب على المجموع : ٤/ ٣٥٢ ، ولكن وقائع السيرة النبوية تؤكد على حضور النساء الجمعة والجماعة في المسجد النبوي ، حتى قال العلماء : إن النساء صلّين وراء رسول الله على ما لا يقلّ عن ( ١٧٠٠ ) سبعة عشر ألف صلاة ـ أي جماعة في المسجد ـ وهكذا أُطلق على أحد أبواب المسجد النبوي : باب النساء ، وبقي الأمر كذلك في العهد الراشدي كله . . .

الفروق التي توجد بين الرجل والمرأة لا ترجع فقط إلى الاختلاف في هيئة الأعضاء التناسلية ، ووجود الرحم ، وعوارض الحمل ، أو أسلوب التعليم ، بل هي تعود إلى طبيعة أكثر أساسية ، فالتباين بينهما ناتج عن تكون الأنسجة نفسها ، وعن تشرب النظام الجسماني كله بمواد كيماوية معينة تخرج من المبيض ، وقد أدى الجهل بهذه الحقائق الأساسية بأنصار حركة تحرر المرأة إلى الاعتقاد بضرورة التماثل في التعليم ، والسلطة ، والمسؤولية بين الجنسين ، مع أن الحقيقة هي أن المرأة تختلف عن الرجل اختلافاً عميقاً .

فكل خلية من خلاياها تحمل بصمات الأنوثة ، ونفس الأمر ينطبق على أعضاء جسدها أيضاً ، بل وفوق ذلك ينطبق هذا الأمر على نظامها العصبي نفسه .

إن القوانين الفسيولوجية \_ أي الخاصة بوظائف الأعضاء \_ صلبة كالقوانين التي تتحكم في حركة النجوم ، ولا يمكن تبديلها برغبات البشر ، فعلينا أن نقبلها كما هي ، وينبغي علىٰ النساء تنمية قدراتهن انسجاماً مع الإطار الذي وفرته لهن الطبيعة بدون محاولة تقليد الرجال .

إن مساهمتهن في تقدم الحضارة البشرية أكبر بكثير من الرجال ، وينبغى ألا يتخلين عن أدوارهن المتميزة (١) .

### ٦ في تولِّي منصب رئاسة الدولة :

لعلَّ الحديث عن هذه الفقرة سيأتي مفصلاً عندما نتحدث عن كونها قاضية ، أو وزيرة ، أو في مجلس النواب ونحو ذلك ، وهنا ننقل ما ذكره الدكتور المرحوم مصطفىٰ السباعي ، وباختصار :

<sup>(</sup>١) الإنسان ذلك المجهول: ١٩-٢٠.

( ليست الولاية ممنوعة على المرأة إطلاقاً ، بدليل اتفاق الفقهاء قاطبة على جواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصي الأهلية ، وأن تكون وكيلة لأية جماعة من الناس في تصريف أموالهم وإدارة مزارعهم ، وأن تكون شاهدة ، والشهادة ولاية كما نصَّ الفقهاء علىٰ ذلك .

وإن رئيس الدولة في الإسلام ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع ، وإنما هو قائد المجتمع ورأسه المفكر ، ووجهه البارز ، ولسانه الناطق وله صلاحيات واسعة خطيرة الآثار والنتائج :

فهو الذي يعلن الحرب على الأعداء ، ويقود جيش الأمة في ميادين الكفاح ، ويقرر السلم والمهادنة ، إن كانت المصلحة فيهما ، أو الحرب والاستمرار فيها إن كانت المصلحة تقتضيها ، وطبيعي أن يكون ذلك كله بعد استشارة أهل الحلّ والعقد في الأمة ، عملاً بقوله تعالىٰ :

﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] .

ولكنه يعلن قرارهم ، ويرجح ما اختلفوا فيه ، عملاً بقوله تعالىٰ بعد ذلك :

### ﴿ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] .

ورئيس الدولة في الإسلام يتولى خطابة الجمعة في المسجد الجامع ، وإمامة الناس في الصلوات ، والقضاء بين الناس في الخصومات ، إذا السع وقته لذلك ، ومما لا ينكر أن هذه الوظائف الخطيرة لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي ، وبخاصة ما يتعلق بالحروب وقيادة الجيوش ، فإن ذلك يقتضي من قوة الأعصاب وتغليب العقل على العاطفة ، والشجاعة في خوض المعامع ، ورؤية الدماء ، ما نحمد الله على أن المرأة ليست كذلك ، وإلا فقدت الحياة أجمل ما فيها من رحمة ووداعة وحنان .

وكل ما يقال غير هذا لا يخلو من مكابرة بالأمر المحسوس، وإذا وجدت في التاريخ نساء قُدن الجيوش، وخُضن المعارك، فإنهن من الندرة والقلة بجانب الرجال ما لا يصح أن يتناسى معه طبيعة الجمهرة الغالبة من النساء في جميع عصور التاريخ وفي جميع الشعوب، ونحن حتى الآن لم نر في أكثر الدول تطرفاً في دفع المرأة إلى كل ميادين الحياة من رضيت أن تتولى امرأة من نسائها وزارة الدفاع، أو رئاسة الأركان العامة لجيوشها، أو قيادة فيلق من فيالقها، أو قطع حربية من قطعاتها.

وليس ذلك مما يضير المرأة في شيء ، فالحياة لا تقوم كلها على نمط واحد من العبوس والقوة والقسوة والغلظة ، ولو كانت كذلك لكانت جحيماً لا تطاق ، ومن رحمة الله أن مزج قوة الرجل بحنان المرأة ، وقسوته برحمتها ، وشدته بلينها ، وفي حنانها ورحمتها وأنوثتها سرّ بقائها وسرّ سعادتها وسعادتنا )(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) باختصار وتصرف من كتاب الفقه والقانون: ٣٩\_٤٤.

## الفصل الثاني

## نظرات في حقوق المرأة

## ١ ـ هل هنّ ناقصات عقلٍ ودين؟!

قبل أن ندخل إلى بعض تفصيلات هذا الموضوع ، نقول : لقد حاول الأعداء والمبشرون النيل من الإسلام من خلال توجيه التهم إليه ، وخاصة فيما يتعلق بنقصان عقل المرأة ، ونقصان دينها!!

والمؤسف أكثر ، أن كثيراً من المسلمين ، بل وممن يلبسون الزيَّ الديني ، قد ساهموا وما زالوا في تكريس هذا الأمر .

ذلك أن المبشرين قالوا: لقد حكم الإسلام علىٰ المرأة بأنها ناقصة عقل وناقصة دين ، وبذلك أهانها إهانة كبيرة ، ووضعها في مكانةٍ أدنىٰ من مكانة الرجل!!

وراحوا ينسجون من أخيلتهم قصصاً وأحداثاً يؤكدون من خلالها علىٰ هذا القول .

لكن كل ما لفَقوه ضد الإسلام رُدَّ عليه ، وفنِّدت أكاذيبهم ومزاعمهم ودُحضت جميعاً ، وبقي الإسلام هو الإسلام ، واضح المعالم ، مضيء الطريق .

لكن الذي يُخاف منه على الإسلام هو زلل بعض دعاته والمنتمين إليه ، وهؤلاء المنتمون ظنوا أن الإسلام يؤخذ هكذا ، دون تمحيص

وتدقيق. . فراحوا ينقلون في دروسهم وخُطبهم ما يهيِّج العواطف والمشاعر ، ويحمِّس الشباب والشيب ، ظانين أنهم يحسنون صنعاً!!

لقد شاع في عهود الانحطاط والبعد عن الشريعة أن المرأة ناقصة عقل ودين ، واعتُمد علىٰ آثارٍ مروية هنا وهناك ، ثم تناقل الناس ذلك واعتبروه شيئاً مقدساً لا يجوز مساسه أو التفحص فيه .

إذن ما حقيقة ذلك كله ؟!

إن أيَّ أمر يجب أن يؤخذ من مصادره الأصلية ، ومصادر الإسلام هي كتاب الله تعالىٰ ، فإن لم نجد فمن سنة سيدنا رسول الله ﷺ إن وُجد ، وإلا فمن إجماع المسلمين ، ومن ثم القياس علىٰ أمر منصوص عليه .

ولو تتبعنا ما قاله المستشرقون وأعداء الإسلام ، ومن ثم ما ردده بعض المنتمين إلى الإسلام لرأينا أنهم اعتمدوا على السنة النبوية ، لأنه \_ كما قيل \_ لا يفّلُ الحديد إلا الحديد!!

لقد قالوا إنَّ نبيكم محمداً \_ صلوات الله عليه \_ حكم على النساء بأنهن ناقصات عقل ودين ، لكن لو عدنا إلىٰ أقوال النبي المصطفىٰ لوجدنا عكس ذلك تماماً!!

قال أبو سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ : خرج رسول الله ﷺ في أضحىٰ \_ أو فطر \_ إلىٰ المصلیٰ ، فمرّ علیٰ النساء ، فقال : « يا معشر النساء ، تصدّقُنَ ، فإني أُريتكُنَ أكثر أهل النار » ، فقلن : لم يا رسول الله ؟ قال : « تكثرنَ اللعنَ ، وتُكفرنَ العشير ، وما رأيت من ناقصات عقل ودينِ أذهب للبِّ الرجل الحازم من إحداكنّ » .

قلنَ : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟

قال : « أليس شهادة المرأة منكنَّ نصف شهادة الرجل ؟ » .

قلنَ : بليٰ .

قال : « أليست إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تصم ؟ » .

قلن : بليٰ .

قال : « وذلك من نُقصان دينها »(١) .

وفي رواية عبد الله بن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أن رسول الله ﷺ قال : « ما رأيت من ناقصات عقلٍ ولا دين أغلب لذي لُبِّ منكن » .

قالت : وما نقصانُ العقل والدين ؟

قال: «أما نقصان العقل: فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين: فإن إحداكنَّ تُفطر في رمضان، وتقيم أياماً لا تصلى »(٢).

قال شرَّاح الحديث : معنى تكفرن العشير أي المعاشر ، والمراد به : الزوج ، وكفرهنَّ إياه : جحدهنَّ إحسانه إليهن .

ومعنىٰ ( اللبِّ ) : العقل .

ومعنىٰ ( الحازم ) : العاقل المتحرزُ في الأمور المستظهر فيها .

هذه بعض الأحاديث التي تتحدث في هذه المشكلة ، وهي كما يرى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲/ ۳۷۶) في العيدين ، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ، وفي الحيض ، باب ترك الصوم ، وفي الزكاة ، باب الزكاة على الأقارب ، وفي الصوم ، باب الحائض تترك الصوم والصلاة ، وفي الشهادات ، باب شهادة النساء .

ومسلم رقم ( ٨٨٩ ) في العيدين في فاتحته ، والنسائي ( ٣/ ١٨٧ ) في العيدين ، باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود رقم ( ٤٦٧٩ ) في السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ، وهو جزء من حديث رواه مسلم رقم ( ٧٩ ) في الإيمان ، ورواه أيضا ابن ماجه رقم ( ٤٢٤٢ ) في الفتس ، باب فتنة النساء : [جمامع الأصول رقم ( ٤٢٤٢ ) و ( ٤٧٢٥ )] .

المتأمل: مدحاً للمرأة، لا إهانة لها، لكن \_ وللأسف \_ لم يُحفظ من هذه الأحاديث إلا نقصان العقل والدين!!

ومع الزمن حُذف كل شيء \_ من هذه الأحاديث \_ وحوِّر الأمر إلىٰ أن أصبح الحديث النبوي الذي تلوكه الألسن علىٰ الشكل التالي : ( النساء ناقصات عقل ودين!! ) .

وتبجَّح بعضهم ففسر نقصان العقل بالحماقة ، أي إن المرأة حمقاء غير عاقلة ، وفسر نقصان الدين بالمعصية ، وزاد الطين بلة فقالوا : الأنوثة ترادف الخسَّة والهوان ، ثم ربطوا كل ذلك بقصة أبي البشر آدم عليه السلام ـ مع أمهم حواء ، ليستنبطوا من تلك القصة أن الذي أخرج آدم من الجنة إنما هي حواء!!!

إن النبي الأكرم ﷺ أوصىٰ ببرِّ الأم أكثر من برّ الأب ، فكيف يكون ذلك وهي ناقصة عقل ودين ؟!

والنبي ﷺ يقول : « حُبّب إليّ : الطّيبُ ، والنساء ، وجُعل قرّة عيني في الصلاة »(١) .

فكيف يقول ذلك وهنَّ ناقصات عقل ودين ؟!

هل من المعقول أن يكنَّ هذا الحب وهذا الاحترام لنقصان عقلهن ودينهنَّ ؟! أبداً ، فأولئك الناس أخذوا من الحديث جزءاً منه ، وكانوا بذلك متبعين منهج الشيطان الرجيم حينما قال : ﴿ فَوَيَـٰ لُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ فظن الساذج أن المصلين سيدخلون نار جهنم!! وحذف الآيات المتعلقة بذلك ، والتي تكمل المنهج القويم ، وهي قوله تعالىٰ :

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ( ۲۱/۷ ) في عشرة النساء ، باب حب النساء ، ورواه أيضاً أحمد في المسند ( ۱۲۸ ، ۱۹۹ ، و۲۸۰ ) وإسناده حسن : [جامع الأصول : رقم ( ۹۱۳ )] .

﴿ فَوَيْ لُنُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ أَلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: ٤-٧] .

إنه امتداد لتذكير الجاهليين قبل الإسلام ، الذين كانوا يرون في المرأة عار وشرّ يجب التخلص منه ، فما كان منهم إلا ابتداع قضية وأد البنات!! لكن وجهة النظر الإسلامية تختلف عن ذلك تماماً ، وفي ذلك يقول الشيخ محمد الغزالي : قد يخطىء الرجل ، وكل بني آدم خطاء ، وينبغي أن تتجاوز المرأة هذا الخطأ العارض ، وربما كان الخطأ من وجهة نظرها هي . ولكنها بدل ذلك تغضب غضباً طائشاً ، وتنسى في ثورتها كل شيء ، وتزعم أنها ما رأت خيراً قط ، وقد تلعن نفسها وحظها وما حدث أو يحدث له!! أليس من حق النبي عليه أن يحذر من هذا المسلك ، وأن يذكر لصاحباته أنهن إن أصررن عليه يكن من أهل النار ؟ ؟

ثم يستطرد الحديث: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لأمرأته منكن » والعبارة متصلة بالجملة قبلها ، فإن الرجل قد يستكين لامرأته والحق معه ، حتى يوفر الهدوء في بيته! ويمنع اللجاجة والخصام! وقد يلغي فكره الصائب من أجل ذلك الهدف ، مما قد يدفع بالمرأة المغرورة إلى مزيد من العنت!! وهذه هزيمة ذي اللب \_ كما عبر الحديث \_ أو أولي الألباب ، كما نرئ في مجتمعات كثيرة تنتصر فيها رغبات النساء على عزائم الرجال .

والمرأة \_ على ضعفها \_ تحب أن تغلب غيرها وتفرض نفسها! قد تقول : وما هذا الضعف ؟ والجواب في تكوينها الخِلقي ، فإنها تضحىٰ عليلة أو شبه عليلة خلال الدورة الشهرية التي تعتادها ، وتؤثر في أعصابها وأفكارها ، وقد عذرها الله من أجل ذلك ، وأعفاها من بعض الفروض .

إن نفراً من المتحدثين في الدين شاء أن يفهم من هذا الحديث أموراً

لا علاقة لها به ، فصاغ قاعدة كلية نشرها في طول الأمة وعرضها مفادها ( النساء ناقصات عقل ودين ) ، وسواء كانت ( الـ ) للجنس أو الاستغراق ، فهذه الكلية الشائعة بهذا الفهم التعميمي الصارم فاسدة ، من ناحيتي العقل والنقل ، فقد اكتملت قديماً وحديثاً نسوة أرضين الله ورسوله ، وخدمن الدين والأمة خدمات جليلة .

وهذه الكلية المزعومة تناقض الآيات القرآنية التي قررت أن النساء والرجال بعضهم من بعض ، وتناقض الأحاديث التي جعلت النساء شقائق الرجال (١)!!

إذن : القضية هي ما يقدمة الإنسان من عمل صالح ، سواءً كان رجلاً أو امرأةً ، فلا دخل للذكورة والأنوثة بذلك ، لأنه قد يسبق الرجل ، وقد يسبق المرأة ، والمهم هي النتيجة ، وهذا شعار يرفعه الإسلام ، ويُسكت به كل من يريد الطعن به :

﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّن كُم مِّن ذَكْرٍ أَوَ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضُ كُم مِّن بَعْضُ ﴾ [آل عمران: ١٩٥] .

#### ٢ حقيقة مساواة الرجل بالمرأة :

البحث هنا طويل ومتشعب ، لكن سنختصر الحديث حول أمور ثلاثة وهي :

#### أ-المساواة في العمل الصالح وفي جزائه:

والقرآن الكريم خير دليل علىٰ ما نقول ، والآيات الصريحة كثيرة في

<sup>(</sup>۱) باختصار من كتاب : صيحة تحذير من دعاة التنصير : ١٣١\_١٢٩ .

ذلك ، منها قول الله تعالىٰ ، وهو يحدثنا عن الأصل الواحد :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْثِرًا وَنِسَاَءً﴾ [النساء: ١] .

ثم يوضِّح القرآن حقيقة المساواة في الجزاء ، حيث الجنة أعدَّت للمؤمنين والمؤمنات على السواء ، وفوق ذلك رضوان من الله تعالىٰ :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَلْمَوْ وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْمَظِيمُ ﴾ [التوبة: ٧٢] .

ثم يؤكد القرآن هذه الحقيقة مرة أخرى ، وليبين أن من عمل الصالحات فستكون نتيجته حسنة ، وستكون حياته طيبة ؛ وهذا الأمر سواء عمله ذكر أو أنثى :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَـّامُ حَيَوْةً طَيِّـبَةً وَلَنَحْ زِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [النحل : ٩٧] .

ثم أورد البيان الإلهي نماذج مشتركة بين الرجل والمرأة ، وبيَّن المساواة بينهما ، وختم المشهد القرآني بالمساواة في الجزاء ، فقال الله تعالىٰ :

﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُقْمِنِينَ وَٱلْمُقْمِنِينَ وَٱلْمُقْمِنِينَ وَٱلْمُقْمِنِينَ وَٱلْمُقْمِنِينَ وَٱلْمَقْمِنِينَ وَٱلْمَاكِينِ وَٱلْمَاكِينِ وَٱلْمَاكِينِ وَٱلْمَاكِينَ وَٱلْمَاكِينِ وَٱلْمَاكِينِ وَٱلْمَاكِينَ وَٱلْمَاكِينَ وَٱلْمَاكِينَ وَٱلْمَاكِينَ وَٱلْمَاكِينَ وَٱلْمَاكِينَ وَٱلْمَاكِينَ وَٱلْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَالِينِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَالِينَالِينَا وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَالِينَالَ وَالْمَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَال

وفي سورة الفتح يشرح الموضوع \_ المساواة \_ أكثر ، ليبين أن المؤمنين والمؤمنات سينالون الفوز العظيم ، مع تكفير السيئات عنهم . . .

بينما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات سينالون الغضب واللعنة وجهنم .

﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّمَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمُ وَكُلُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّمَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمُ وَكُلُ خَلْدِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللّهُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴾ [الفتح: ١٥-٥].

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن المساواة في العمل الصالح وفي الجزاء .

#### ب - المساواة في الولاء والمناصرة:

يحدثنا القرآن الكريم عن المساواة في الولاء والمناصرة في مواضع كثيرة ، ليبين من خلالها أنه لا فرق بين الرجل والمرأة ، ومن ذلك قوله تعالىٰ :

﴿ وَلَا تَنَمَنَّواْ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اللَّهُ مِن فَضَلِهُ وَلَا تَنَمَنَّواْ اللَّهَ مِن فَضَلِهُ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ كَانَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ كَانَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ

ثم يبيِّن القرآن حقيقة الولاء في المجتمع المسلم ، ويؤكد على مدى التلاحم بين أفراد المجتمع ، بحيث يشيع بينهم - أي بين أفراده - الأمر بالمعروف ، والنصيحة ، والأعمال الخيرية ، ثم يختم المشهد بنتيجة الرجال والنساء المسلمين فيقول تعالى :

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَئِيكَ سَيْرَ حَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ ﴾ [النوبة: ٧١]. ثم يحدثنا البيان الإلهي عن الفئة المؤمنة والتي استجابت لنداء الله ، واتصفت بالصفات الحسنة (كالوفاء بالعهد ، ووصل الرحم ، وخشية الله والخوف من الحساب ، والصبر ، وإقامة الصلاة ، والإنفاق في سبيل الله ) ، ثم تكون النتيجة جناتٍ من تحتها الأنهار ، لهم ولأزواجهم ليبيّن لنا حقيقة المساواة بين الرجل والمرأة ، فيقول الله تعالىٰ :

ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى مشهدٍ من مشاهد القيامة ، حيث الأنوار الساطعة التي تنير الدرب للمؤمنين والمؤمنات ، ثم البشارات بالفوز العظيم والرضوان ، بينما المنافقون والمنافقات يطلبون من المؤمنين والمؤمنات أن يساعدوهم على تلمس الطريق بواسطة الأنوار الإيمانية ، كل هذا ليبيِّن لنا حقيقة المساواة بين الرجل والمرأة \_ في الولاء والمناصرة والجزاء \_ فيقول تعالىٰ :

﴿ يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُوُرُهُم بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بَشَرَينكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُ بَعَيْ مَنْ مَوْمَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلَّهِ مِن عَلِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّهِ لِللَّهِ مِن فَوْرِكُمْ قِيلَ الرَّجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُولًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَلْهُ لِللَّهِ مَا اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ال

وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَنَتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتَكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ [الحديد: ١٢-١٤] .

#### ج\_المساواة في المعصية والعقوبة:

كما يبين القرآن الكريم حقيقة المساواة في العمل الصالح والجزاء بين المرأة والرجل \_ كذلك يؤكد حقيقة المساواة بينهما في المعصية والعقاب ، فيقول تعالىٰ :

﴿ اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِ مِّنَا بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمُنَكِوَ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقِينَ هُمُ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمَّ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيهُمَّ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْمَنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ الْفَاسِقُونَ فَي وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٨٠١].

ثم يؤكد مرةً أخرى نتيجة الظالمين والظالمات فيقول الله تعالى :

﴿ المَّنْ مُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ فَالْهَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ المَّاعِينَ وَهُو اللَّهِ فَالْهَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ المُنْعَدِيمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِلَى مِلْوَانَ ﴾ [الصافات: ٢٢-٢٤] .

وفي سورة المسد تأكيد على حقيقة المساواة بين الرجل والمرأة ، حيث أبو لهب \_ عم سيدنا محمد على \_ وزوجه أم جميل ، كانا يعذبان المصطفى وأتباعه : يضعان القاذورات في طريقه ، يستهزئان به ، يتهمانه بالاتهامات الكثيرة ، فكانت النتيجة أنهما ماتا على الكفر والعناد ، وسيكون مآلهما إلى جهنم وساءت مصيراً ، لقد أنزل فيهما قرآناً إلى يوم القيامة :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَا أَغَنَىٰ عَنْهُ مَا لُمُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارَاذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ كَمَّالُةَ ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾

[المسد: ١٥] .

## الفصل الثالث

## النساء نعمة أم نقمة ؟!

ضمن المنهج الإسلامي المتكامل نجد الشارع الحكيم يعتبر إنجاب البنات نعمة من نعم الله تعالى ، وهذا ليس كلاماً عاطفياً يُراد به ضم أصوات النساء لحزب إسلامي يخوض انتخابات ما ، إنما هو حقيقة نلمسها في ثنايا كتاب الله تعالى ، من ذلك مثلاً قوله تعالى :

﴿ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَاثُنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ عِنْ النَّمَ إِنَاثُنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمُ لِمَن يَشَآهُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمُ السَّورَىٰ : ٤٩-٥٠] .

إنها قضية محسومة ، فكل شيء ملك لله ، وهو الذي يخلق ما يشاء ، وبالتالي فهو الذي يتفضل وينعم ويتكرم على من يشاء بأن يهب له أولاداً إناثاً ، أو يهب له أولاداً ذكوراً ، ولقد قدّم البنات على الذكور ليدلنا على رفض الإسلام الرفض القاطع للعادات الجاهلية إذ كانوا يتضايقون عندما يُبشر أحدهم بأنثى . . . !!

وفي السنة المطهرة أحاديث كثيرة تبيِّن أن إنجاب البنات نعمة من نعم الله تعالى ، من ذلك ما رواه ابن ماجه والحاكم وابن حبان بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله على أنه قال : « ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا وأدخلتاه الجنة » .

ولذلك كله اعتبر الإسلام المرأة \_ أماً أو بنتاً أو زوجةً \_ كنز من كنوز الدنيا بل أحسنها ، حيث تُساعد الرجل على تخطي مصاعب الحياة الدنيا ، وبالتالي تكون نتيجتهما جنة ورضوان ومغفرة كما في قوله تعالىٰ :

﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [غافر: ٨] .

ثم يؤكد هذه الحقيقة وفي نفس السورة ، فيقول الله تعالىٰ :

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يُجَزَىٰ إِلَا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَنَ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُولَا مِثْلُونَ أَلْمَانَ مُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ ﴾ [غافر: ٤٠].

إنه الدعاء الخالد ، والذي لا يختص بالرجال وحدهم ، إنما يتساوى فيه الرجال مع النساء ، كما في قول الله تعالىٰ :

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ لِيَامًا فَيُ أُولَكِيكَ يَجُرُونَ الْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَعِيَّةً وَسَلَمًا فَي الْمُنَقِينَ لَي اللَّهُ الله وَان : ٧٦-٧] .

من هنا نفهم لماذا أوصى سيدنارسول الله ﷺ بالمرأة! ؟

لقد أوصىٰ بها وهي بنت:

فلقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت: دخلت عليّ امرأة ومعها ابنتان لها ، تسأل ، فلم تجد عندي شيئاً ، غير تمرةٍ واحدةٍ ، فأعطيتها إياها ، فقسمتها بين ابنتيها ، ولم تأكل منها ، ثم قامت فخرجت ، فدخل النبي على ، فأخبرته ، فقال النبي كلى : « من ابتُلي من هذه البنات بشيءٍ ، فأحسن إليهنّ ، كنّ له ستراً من النار »(١) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري : ٢٦/٤ في الزكاة ، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة ، وأخرجه مسلم =

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « من عال جاريتين حتىٰ تبلغا ، جاء يوم القيامة أنا وهو ، وضمَّ أصابعه »(١) .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « من كان له ثلاث بناتٍ ، أو ثلاث أخواتٍ ، أو بنتان ، أو أختان ، فأحسن صُحبتهن ، واتقىٰ الله فيهن ، فله الجنة »(٢) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: « من كانت له أنثىٰ ، فلم يتدها ولم يُهنها ، ولم يُؤثر ولده ، يعني : الذكور عليها ، أدخله الله الجنة »(٣) .

كل هذا جاء من توجيهات القرآن الكريم ، حيث فضح نظرة الجاهليين إلىٰ البنات ، وذلك بقوله تعالىٰ :

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنَاتِ شُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنثَى طَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَنَوَرَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوَّهِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ اَيُمْسِكُمُ عَلَىٰ هُونٍ آمَر يَدُسُّمُ فِي ٱلتَّرَابُ أَلَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [النحل: ٥٠-٥٥] .

ثم كرر الأمر مرةً أخرى ، ليبين هذه الجريمة البشعة ، وهي وأد البنات ، فيقول الله تعالىٰ :

﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَهُ سُهِلَتْ ١ إِلَّتِي ذَنْبٍ قُلِلَتْ ﴾ [التكوير: ٨ـ٩].

<sup>=</sup> رقم ( ٢٦٢٩ ) في البر والصلة ، باب فضل الإحسان إلىٰ البنات ، والترمذي رقم ( ١٩١٦ ) في البر والصلة ، باب ما جاء في النفقة علىٰ البنات .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم رقم ( ۲۲۳۱ ) في البر والصلة ، باب فضل الإحسان إلىٰ البنات ، والترمذي ( ۱۹۱۷ ) في البر والصلة ، باب النفقة علىٰ البنات .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود رقم ( ۱۱۲۷ ) في الأدب ، والترمذي رقم ( ۱۹۱۳ ) في البر والصلة ،
 والبخاري في الأدب المفرد : ١٦٢/١ ، وابن حبان في صحيحه رقم ( ٢٠٤٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم (٥١٤٦) في الأدب، باب فضل من عال يتيماً: [جامع الأصول: ١/ ٤١١].

وأوصى الإسلام بالمرأة زوجة :

كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت: قال النبي ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وإذا مات صاحبكم فدّعُوهُ »(١).

حتى في آخر حياته \_ صلوات الله عليه \_ وذلك في موقف جامع حاسم ، إنها حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة ، حيث اجتمعت ألوف كثيرة من المسلمين يوم عرفة ليقف رسول الله عليه بينهم ، ليبيّن لهم الخطوط العريضة ، والمنهج القويم و . . . فكان مما قاله عليه الصلاة والسلام : « اتقوا الله في النساء ، فإنكم إنما أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، إن لكم عليهن حقاً ولهن عليكم حقاً : لكم عليهن أن لا يوطِئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك لله ضربوهن ضرباً غير مبرّح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » (١)

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي رقم ( ۳۸۹۲) في المناقب ، باب في فضل أزواج النبي على ، وأخرجه الدارمي : ۲۹۲ ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ومعنىٰ ( فدعوه ) أي : اتركوا ذكر مساوئه : [جامع الأصول : ١/١٧١] .

<sup>(</sup>٢) خطبة الوادع من رواية سيدنا جابر في صحيح مسلم : ٣٧/٤ ، وللتوسع في ذلك يراجع فتح الباري : ٨/ ٧٤ .

عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ﷺ ، وآسية امرأة فرعون »(١) .

وكما في رواية أنس أيضاً أن النبي ﷺ قال : « فضل عائشة علىٰ النساء كفضل الثريد علىٰ سائر الطعام »(٢) .

وهو القائل في زوجه صفية بنت حيي رضي الله عنها حينما عيرتها بعض النساء ، بأنها يهودية ابنة يهودي :

روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بلغ صفية أن حفصة قالت : بنت يهودي ، فبكت ، فدخل عليها النبي على وهي تبكي ، فقال : « ما يبكيك ؟ » قالت : قالت لي حفصة : أنت ابنة يهودي ، فقال النبي على : « إنك لابنة نبي ، وإن عمك لنبي ، وإنك لتحت نبي ، فبم تفخر عليك ؟ ثم اتق الله يا حفصة » (٣) .

وأوصى الإسلام بالمرأة أما :

كما في قول الله تعالىٰ:

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ ﴾ [لقمان: ١٤] .

وكما في قوله تعالىٰ أيضاً :

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي رقم ( ۳۸۸۸ ) في المناقب ، باب مناقب خديجة أم المؤمنين ، ورواه أيضاً أحمد في المسند ، وابن حبان رقم ( ۲۲۲۲ ) ، والحاكم ٣/١٥٧ ، وصححه ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : هذا حديث صحيح .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۷۳/۷، والترمذي رقم ( ۳۸۸۱)، والترمذي ۷/ ۱۸، ومسلم رقم
 (۲) [جامع الأصول: ۹/ ۱۳۳].

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي رقم( ٣٨٩١) في المناقب ، باب مناقب أزواج النبي ﷺ ، ورواه أحمد في المسند رقم ٣/ ١٨٤ وإسناده صحيح : [جامع الأصول : ٩/ ١٤٤] .

﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوۤا إِلَآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْحَجَبَرَ أَحَدُهُمَا وَقُل لَهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أَنِّ وَلَا نَنْهَرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَالَّكِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤-٢٣] .

وعندما جاء رجل إلى رسول الله على فسأله: من أحق الناس بحسن الصحبة ، قال: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أدناك هأدناك »(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حديث متفق عليه ، وللتوسع في الحديث عن فضل الأم يراجع كتاب الأخلاق الإسلامية : ١/١٤٠/١ للمؤلف .

# الفصل الرابح شيئاً من حقوق المرأة في الإسلام

الحديث عن هذا الموضوع واسع ومتشعّب ، ولقد كُتبت فيه كتب ومجلدات ، لكن ما يهمنا هو استعراض بعض تلك الحقوق على سبيل الذكر لا الحصر :

### ١ ـ هنالك حقوق إنسانية ـ عامة :

حيث جعلت الشريعة الإسلامية الرجل والمرأة على السواء فيها ، وأهمها :

١- حق الحياة : بحيث وُضعت ضوابط وحدود ترعىٰ حق حياة الرجل والمرأة ، ولا نرىٰ تمايزاً في هذا الأمر ، مثال ذلك القصاص لمن قتل عمداً سواءً كان المقتول امرأة أو رجلاً ، بل ذهب الفقهاء إلىٰ القول : أن من قتل نفساً ـ أي نفس ـ حتىٰ لو كانت بنتاً ، وحتىٰ لو وأد ابنته الصغيرة ، فعليه القصاص ، أي يُقتل الأب إذا قتل ابنته تحت أي تبرير لذلك (١)!!

٢-حق الحرية: والمقصود بذلك حرية التفكير، والحرية السياسية،
 والحرية الدينية، وحرية العمل و...، وبحيث يحق للمرأة كما للرجل
 أن تدخل في مجلس الشورى، وأن تدلي برأيها في المشاكل الكبيرة،

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ١/ ٦٤.

ولها الحق في أن تشترك في تسيير شؤون الدولة ، بل لها الحق في أن تراقب سير الأمور ، وأن تنتقد . . . !!

بل وذهب السادة الأحناف \_ كما سنفصل أكثر فيما بعد \_ إلىٰ أن المرأة لها أن تتولىٰ القضاء في كل ما يجوز لها أن تشهد فيه (١٠)!!

ولو تزوج مسلم كتابية وبقيت على دينها ، فعلى المسلم أن يعطيها حرية ممارسة شعائر دينها ، ولا يحق له أن يكرهها على الدخول في الإسلام (٢٠)!!

٣- حق الأهلية: أي ممارسة الشؤون المدنية ، كالعقود التجارية ، والوكالة والتوكيل ، وبالتالي فلها \_ كما للرجل \_ حق ممارسة البيع والشراء ، ورفع الدعاوي ، وإبرام العقود وفسخها .

### ٢ ـ هنالك حقوق للمرأة قبل الزواج:

وضع الإسلام حقوقاً للمرأة ، وحذَّر من أن يتعداها الرجال ، وجعل هذه الحقوق خالصةً لها ، وسنستعرض ـ وباختصار ـ أهم هذه الحقوق :

١- للمرأة الحق في المطالبة بالزواج: أي إن شعرت الفتاة بالحاجة إلى إحصان نفسها ، فلها الحق الكامل في الزواج ، وليس أدل على ذلك مما فعلته السيدة خديجة رضي الله عنها حينما طلبت الزواج من سيدنا رسول الله عليه . وقد يعتبر هذا الأمر شيئاً عجيباً في مجتمعاتنا ، لكنه الحق الذي أعطاها إياه الإسلام ، ضمن منهج إلهي يعلم حقيقة النفوس وما تخفيه .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع للكاساني : ٧/٥ .

<sup>(</sup>٢) للتوسع في ذلك يراجع كتب الفقه المعتمدة .

٢- للمرأة الحق في أن تطلب من وليّها البحث لها عن زوج: بحيث عليه أن يعرض فتاته على الكفء ، وليس في ذلك إهانة لها ، بل على العكس تماماً ، والتاريخ الإسلامي الناصع خير دليل علىٰ ما نقول:

وسيدنا علي بن أبي طالب عرض عمارة بنت حمزة رضي الله عنهم جميعاً علىٰ سيدنا رسول الله ﷺ ، فكان الجواب من النبي : « إنها ابنة أخى من الرضاعة »(٢) .

وهذا الأمر هو منهج الأنبياء من قبل ، فهذا سيدنا موسى بعد أن سقى أغنام الفتاتين الماء ، جاءته إحداهما تخبره أن والدها يريده ، فذهب إلى والدها ، فعرض عليه نبي الله شعيب أن يتزوج ابنته على مهر قدره : أن يعمل سيدنا موسى عنده مدة ثمانية أعوام (٣)!!

﴿ وَلِمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ اَمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّ قَالَتَ لَا نَسْقِى حَتَى يُصْدِرَ الرِّعَاةُ وَأَبُونَا مَدْنِهِمُ اَمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّ قَالَتَ لَا نَسْقِى حَتَى يُصْدِرَ الرِّعَاةُ وَأَبُونَا شَيْخُ صَيِيرٌ شَيْ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوْلَى إِلَى الظِّلْ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ شَيْ فَجَاءَتُهُ إِحْدَنَهُمَا تَمْشِى عَلَى السَيْحَينَاءِ قَالَتَ إِنَّ إِنِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيلَكَ فَقِيرٌ شَيْ فَقَالَ مَنْ اللّهِ عَلَى السَيْحَينَاءِ قَالَتَ إِنِ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيلَكَ

<sup>(</sup>١) فتح الباري : ٩/ ١٧٤ .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري : ۹/ ۱۷۸ .

 <sup>(</sup>٣) للتوسع في هذه القصة يراجع: الدر المنثور للسيوطي ٦/ ٤٠٥، وتفسير الطبري:
 ٢٦/ ٦٠، وصحيح البخاري رقم ( ٢٦٨٤)، والهيتمي في مجمع الزوائد:
 ٧/ ٨٨، وقصص الأنبياء لابن كثير: ٣٢٣\_٣٢٣.

آخَرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَا جَاءَمُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ جَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ الظّليلِمِينَ ﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرَةً إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُ الظّليلِمِينَ ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَقَ هَلتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَفِي ثَمَنِي حِجَيِّ الْأَمِينُ ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُفِ إِن شَكَاءَ اللهُ فَإِنْ ٱتَمَمَّتَ عَشْرًا فَحِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُفِ إِن شَكَاءَ اللهُ مِن الصَّيلِحِينَ ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيْمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَصَيْتُ فَلَا عُدُوكَ عَلَيْ أَلَاهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ ﴾ [القصص: ٢٤-٢١] .

٣- للمرأة الحق في أن تبحث هي ، أو أن تطلب من وليها التحري عن أخلاق من أتاها ليخطبها ، ذلك لأنها هي التي ستعيش مع هذا الرجل ، فإن كانت أخلاقه حسنة عاشت معه العيشة الحسنة الهادئة ، وإلا حوّل حياتها إلىٰ جحيم لا يُطاق ، وفي ذلك يقول الله تعالىٰ :

﴿ وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَاْمَةُ مُؤْمِنَ ۗ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوَ اَعْجَبَتُكُمُ ۗ فَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ اَعْجَبَكُمُ ۗ أُوْلَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْ فِرَةِ بِإِذْ نِهِ ۗ ﴾

[البقرة: ٢٢١] .

٤ للمرأة الحق في أن تُستأذن وأن تُعلم بالزواج: وهذا منهج دقيق يُحسب فيه للأمور المستقبلية كل حساب، وفي ذلك يقول سيدنا رسول الله ﷺ: « لا تنكح المرأة حتىٰ تُستأمر ولا تنكح حتىٰ تُستأذن » قالوا: وكيف إذنها ؟ قال: « تسكت »(١).

وأما الفتاة البالغة التي وليُّها غير الأب فلها الحق الكامل في الموافقة

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل ذلك في البخاري مع فتح الباري : ٣١٩١/٩ ، ومسلم مع شرح الإمام النووي : ٣١٩١/٩ ، وعلىٰ هذا رأي ابن حزم في المحلَّىٰ : ٩/ ٥٦٠ ، وقال ابن قدامة المقدسي : وهو قول أحمد بن حنبل في إحدىٰ روايتيه ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبي عبيد ، وأبي ثور : (المغني : ٧/ ٤٠).

أو عدم الموافقة ، كا في قول سيدنا رسول الله ﷺ : « لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها »(١) وفي رواية أخرى : « إن الأيّم أولى بنفسها ، واليتيمة تُستأمر في نفسها وإذنها صماتها »(٢) .

٥- للمرأة الحق في تزويج نفسها ، ولا يحق لوليها الاعتراض على ذلك إلا إذا كان الزوج غير كفء ، وهذا الحق لم تصل إليه المرأة في الغرب ولا الشرق ولا حتى في حضارة القرن العشرين ، وذلك لأن الشريعة الإسلامية جاءت لكل الظروف والأحوال والأزمان والأمكنة ، لأنها من عند اللطيف الخبير \_ سبحانه وتعالىٰ \_ وتفصيل ذلك في كتب الفقه الحنفي ، من ذلك قولهم :

إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من كف، ، كان الزواج لازماً ، وليس لوليِّها حق الاعتراض وطلب الفسخ ، فإن زوجت نفسها من غير كف، كان لوليِّها العاصب حق الاعتراض (٣) .

وقد زوَّجت السيدة عائشة \_ رضي الله عنها \_ المنذر بن الزبير من حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر \_ وهو أخ لعائشة \_ وكان والدها غائباً في الشام ، وهذا دليل آخر علىٰ حق المرأة في تزويج نفسها أو تزويج غيرها ، أي كالرجل تماماً .

٦- للمرأة الحق في أن تشترط أموراً ترى من خلالها منفعة لها : وقد
 تحدث الفقهاء بالتفصيل عن ذلك كله ، كأن لا تسافر من بلدها ، وأن

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ، والدارقطني : [نيل الأوطار للشوكاني : ٦/ ١٣٩] .

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام النسائي في سننه : ٦/ ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) للتوسع في رأي السادة الأحناف يراجع: المبسوط للسرخسي ١٩٦/٥، وفتح القدير: ٣١٧/٢، وبدائع الصنائع للكاساني: ٣١٧/٢، والدر المحتار ورد المختار لابن عابدين: ٢/ ٤٣٦.

لا يتزوج عليها ، وأن تزور أهلها كل يومين مثلاً (١) .

٧- للمرأة الحق في أن تشترط على زوجها بأن تكون العصمة بيدها:
 أي أن يكون أمرها بيدها (٢)!!

### ٣ هنالك حقوق للمرأة حال قيام الزوجية :

تحدث الفقهاء كثيراً عن حقوقها أثناء قيام الزوجية ، لكن سنختصر ذلك بعدة نقاط فقط :

١ ـ الصّداق ـ المهر ـ :

ودليله الله تعالىٰ:

﴿ وَوَاتُواْ ٱللِّسَآةَ صَدُقَائِهِنَّ نِخَلَةً ﴾ [النساء: ٤] .

وقوله: ﴿ فَمَا أَسْتَمْتَعْنُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَنَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴿ فَمَا أَسْتُمْ وَلِيضَةً ﴾

[النساء: ٢٤].

وقول سيدنا رسول الله ﷺ : « التمس ولو خاتماً من حديد »(٣) .

وترك الشارع الحكيم مقدار المهر بدون تحديد \_ أي حسب العرف والوضع المادي للزوج \_ والدليل على ذلك الحادثة التي جرت في زمن الفاروق عمر \_ رضي الله عنه \_ حيث غالى الناس في المهور ، فأراد الفاروق عمر أن يحدد المهور ، فصعد المنبر وقال : لا تُغلوا في صداق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوىٰ في الآخرة ، كان أولاكم

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة : ٩٣/٩ ، والمحلَّىٰ لابن حزم : ٩/ ٦٣١ .

<sup>(</sup>٢) وهذا رأي الإمام مالك ، وابن حنبل ، ولتفصيل ذلك يراجع فتاوي الإمام ابن تيمية : ١٧٠/٣٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد : [نيل الأوطار : ٦/ ١٧٠] .

بها رسول الله ﷺ ، وما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشر أوقية \_ من الفضة \_ فمن زاد على أربعمائه شيئاً ، جعلت الزيادة في بيت المال ، فقالت له امرأة من قريش بعد نزوله من علىٰ المنبر : ليس ذلك إليك يا عمر ، فقال : ولم ؟ قالت : لأن الله تعالىٰ يقول :

﴿ وَمَاتَيَسُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيَّاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَا وَإِنْمَا مُبِينًا ﴾ [النساء: ٢٠] .

فقال عمر رضي الله عنه : امرأة أصابت ، ورجل خطأ ، وفي رواية أخرىٰ : اللهم اغفر ، كل الناس أفقه من عمر!!

ثم صعد المنبر فقال: أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يُعطي من ماله ما أحبّ (١).

والمهم في الأمر أن الشريعة الإسلامية شدَّدت على الرجل في ذلك ، بحيث يجب عليه أن يوفِّيها مهرها كاملاً غير منقوص ، ودليل ذلك أحاديث سيدنا رسول الله على أمن ذلك ما رواه أبو هريرة قال : سمعت رسول الله على يقول : « حب الأنصار إيمان وبغضهم كفر ، وأيما رجل تزوج امرأة على صداق ولا يريد أن يعطيها فهو زانِ »(٢) .

وكذلك قوله ﷺ : « أيما رجل تزوج امرأة علىٰ ما قلّ أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زانِ »(٣) .

وقوله : « من أصدق امرأة صداقاً والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها

<sup>(</sup>١) المجموع للإمام النووي: ١٥/ ٤٨٢ ، مجمع الزوائد للهيثمي: ٢٨٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي: ٧/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير .

فغرّها بالله واستحلّ فرجها بالباطل لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو زان »(١) .

ولموضوع حق المرأة في الصّداق تفصيلات كثيرة ذكرها الفقهاء (٢).

### ٢ - الإنفاق عليها بالمعروف:

وهذا الأمر نجده بشكل صريح في السنة المطهرة ، وبالقرآن الكريم ، من ذلك مثلاً : ما رواه عبد الله بن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال : قال رسول الله ﷺ : « كفىٰ بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت »(٣) .

وما رواه ابن حبان بالسند المتصل إلىٰ رسول الله ﷺ أنه قال : « إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيّع ، حتىٰ يسأل الرجل عن أهل بيته »

وقال أيضاً : « إذا أنفق الرجل علىٰ أهله يحتسبها فهو له صدقة  $^{(2)}$  .

وقال صلوات الله عليه ـ أيضاً : « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتىٰ ما تجعل في فيّ امرأتك »(٥) .

وقال أيضاً: «كلكم راع وكلكم مسؤول ، فالإمام راع وهو مسؤول ، والمرأة راعية علىٰ بيت مسؤول ، والمرأة راعية علىٰ بيت زوجها وهي مسؤولة ، والعبد راع علىٰ مال سيده وهو مسؤول ، ألا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقى : ٧٤٣/٧ .

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع: ۲/ ۳۰۰، الدر المختار ورد المحتار: ۲/۲۶، فتح القدير: ۲/۲۶، الشـرح الكبيـر: ۲/۲۶، المغنـي: ۶/ ٤٨٢، مغنـي المحتـاج: ۳/ ٤٢٤، بداية المجتهد: ۲۲/۲، أحكام القرآن للجصاص: ۱٤٣/۲.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ( ١٦٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري رقم (٥٥) ، ورواه مسلم رقم (١٠٠٢) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري رقم (٥٦) ، ورواه مسلم رقم (١٦٢٨) .

فكلكم راع وهو مسؤول »<sup>(١)</sup> .

ولنصغ إلى بيان الله تعالى وهو يحدد هذا الأمر ويؤكد عليه :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْبِكُةً عِلَيْهَا مَلَيْبِكُةً عِلَيْهَا مَلَيْبِكُةً عِلَيْهَا مَلَيْبِكُةً عِلْمُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] .

ثم يفصّل الأمر أكثر ، فيقول الله تعالى :

﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُمْ فَلَيْنَفِقْ مِمَّآ ءَائِنَهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللللللَّامُ اللللللْمُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللل

وقد فصّل الفقهاء ما تشمله النفقة على الزوجة بما يلى :

أ الطعام: بحيث قُدِّر بالكفاية ، أي بما يكفيها من الطعام ونحوه ، والميزان هنا هو حال الزوج ، فإن كان موسراً فعليه الإنفاق أكثر مما لو كان معسراً ، والدليل علىٰ ذلك قوله تعالىٰ (الآية السابقة في سورة الطلاق).

ب ـ الكسوة : وذلك حسب العرف السائد وحسب وضع الزوج من الناحية المالية .

ج ـ المسكن : سواءً كان ملكاً أو إيجاراً ، وهذا أيضاً خاضع للوضع المالي ، كما في قول الله تعالىٰ :

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦] .

وللحديث عن النفقة وأحكامها تفصيلات كثيرة تراجع في كتب الفقه المعتمدة (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري رقم ( ٤٨٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ومنها الفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي: ٧/ ٨٠٤.

### ٣ معاشرتها بالمعروف:

ويدخل في ذلك : أن يغار عليها الزوج \_ ضمن منهج معتدل \_ ودليل ذلك قول سيدنا رسول الله ﷺ : « إن من الغيرة غيرة يبغضها الله ، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة »(١) .

ويدخل في ذلك أيضاً: أن يحتمل الأذى منها ، وأن يتغاضى عن بعض أخطائها وهفواتها ، كما في قول الله تعالىٰ:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩] .

ويدخل في ذلك أيضاً أن يمازحها الزوج ويداعبها ، كما أوصىٰ بذلك سيدنا رسول الله ﷺ بقوله: « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله »(٢).

وأن يكون حسن الخلق معها: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ، واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن خُلقن من ضلع ، وإنَّ أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيراً »(٣) .

وأن يكون كاتماً لسرها ، فلا يفشيه بين الناس ، لأنه بذلك ينتهك أمراً حرمه الله ورسوله : « إن من شرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة ، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر أحدهما سرّ صاحبه »(٤) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، والنسائي .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ، وأبو داود ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ( ٢٨٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، وأبو داود .

### ٤ لها الحق في موضوع العزل:

وعرَّف الفقهاء العزل: بأنه إلقاء منِّي الرجل خارج رحم المرأة ، وهذا الأمر جائز عند المذاهب الأربعة ، لكن بشرط أن يكون العزل بإذن الزوجة ، لما روي عن سيدنا عمر أنه قال: نهىٰ رسول الله ﷺ أن يُعزل عن الحرة إلا بإذنها(١).

### ٥ - العدل بين النسوة في المبيت :

فمن كان له امرأتان أو أكثر ، فيجب عليه العدل بينهن ، والقسم لهن ، فيجعل لكل واحدة منهن يوماً وليلة ، وذلك طبقاً لما روته سيدتنا عائشة : كان رسول الله عليه يقسم لكل امرأة يومها وليلتها(٢) .

### ٤ \_ هنالك حقوق للمرأة وهي أم:

بعد أن تتزوج الفتاة وتنتقل إلىٰ بيت زوجها ، فإن كان الله قد كتب لهما أن يُنجبان ولداً ، تحولت هذه الفتاة إلىٰ أم ، وهنا وضعت لها الشريعة بعض الحقوق التي تتعلق بالرضاعة ونحوه .

فكفاية الطفل ورعايته ، وأهمها في المرحلة الأولى إرضاعه ، كل ذلك يكون على نفقة أبيه ، ولا دخل للمرأة في ذلك!!

حتىٰ لو رفضت الأم إرضاع طفلها ، فعلىٰ الأب استئجار مرضعة لترضعه!! بل لو طلبت الأم من زوجها أن يدفع لها ثمن الرضاعة \_ ثمن الحليب \_ لكان لها ذلك!!

ولو تطوعت الأم فأرضعت ابنها دون أجرة ، فلها الأجر عند الله ،

<sup>(</sup>١) للتوسع في ذلك يراجع الفقه الإسلامي وأدلته: ٧/ ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، ومسلم ، وأحمد .

والثناء لدى المجتمع ، ولا يستطيع أحد إلزامها بذلك!!

وهذا الكلام ليس من باب استمالة قلوب النساء.. ، إنما دستور أنزله الله تعالىٰ منذ خمسة عشر قرناً ، يقول الله فيه :

﴿ ﴿ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلِيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُصَكَآدَ وَالِدَهُ الْمُولِدِهَا وَلَا مُولُودُ لَهُ بِولَدِهَا وَلَذَهُ الْمُؤلُودُ لَهُ بِولَدِهَا وَمَنْكُودِ فَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهَ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ قَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمُعُوفِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهَ عَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاعْلَمُ وَا أَنْ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أضف إلى ذلك أن الشريعة الغرّاء لم تُلزم المرأة خدمة أولادها ، بينما ألزمت الأب بأن يقوم بتدبيرهم ، سواء عن طريق اتخاذ خادمة أو داية أو . . . وسواء عن طريق مراضاة زوجته بذلك . . . !!

ومع كل ذلك فقد ركَّز الإسلام علىٰ وجوب احترام الأم وتقديرها والعناية بها ، وهذا ما نلمسه واضحاً في كتاب الله تعالىٰ :

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيدُ ﴿ وَلَا جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ فِي مَا لَيْسِ لَكَ بِهِ عَلَمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنيَا مَعْرُوفَا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَىٰ مُعْرُوفَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَىٰ مُعْرُوفَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَىٰ مُعْرُوفَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَىٰ مُعْرُوفَا وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

إنه بعد أن أجمل الوصية بالوالدين ، أفرد الأم بالذكر ، وبيَّن ما تقاسيه من ضعف على ضعف ، ومن متاعب وآلام أثناء الحمل

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة: / ۲۳۳/ وللتفصيل الفقهي عن ذلك يراجع: أحكام القرآن للبخصاص: ۲۰۲۱، وأحكام القرآن لابن العربي ۲۰۲۱، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: ۲۸٤۱، وبدائع الصنائع للكاساني: ۱/٤٤، ومغني المحتاج: ۳٤۷۶، وفتح القدير: ۳٤۷/۳، والدر المختار وحاشية ابن عابدين: ۲/۹۳۰.

والوضع ، بل وحتىٰ في فترة الفطام . . . كل ذلك ليتذكر الولد دائماً وأبداً ما للأم من حقوق في ذمته ، وأن لا يصير إلىٰ ما صار إليه بعض الناس ، حيث أصبح الرجل شاباً مفتول العضلات ، مالكاً \_ ظاهراً \_ البيوت والسيارات ، لابساً أفخر الألبسة المستودرة من هنا وهناك ، لا يذكر أمه إلا وقت أن يتصل به أخوه ليبلغه أن وقت إقامة أمه عنده قد انتهىٰ!!

إنهم اتفقوا \_ الأولاد \_ فيما بينهم على تقاسم إقامة أمهم ، بحيث تُحمل \_ وهي العجوز \_ من بيت ابن إلى بيت الآخر ، كلٌ منهم عليه أن يتحمّلها شهراً واحداً ، وتعيش تلك المسكينة تحت نظرات زوج ولدها ، و... و... وتتمنى لو أن ملك الموت أخذ روحها وخلّصها من هذه العيشة البائسة!!

هذا الأمر مكرر نراه حيناً ، ونسمع عنه حيناً آخر ، وهو ليس من الإسلام في شيء ، ذلك لأن نبي الإسلام ﷺ قال حينما سأله رجل : ما حق الوالدين على ولدهما يا رسول الله ؟

فقال عليه الصلاة والسلام: « هما جنتاك ، ونارك »(١) .

وقال عليه الصلاة والسلام : « رضىٰ الرب في رضىٰ الوالد ، وسخط الرب في سخط الوالد  $^{(7)}$  ويشمل ( الوالد ) : الأب والأم .

وقد ورد في الأثر: أن سيدنا موسىٰ كلمه الله بثلاثة آلاف وخمسمائة كلمة ، وكان آخر كلامه ، يا رب أوصني ، قال : أوصيك بأمك حسناً ، قالها سبع مرات ، فقال موسىٰ : حسبي ، ثم قال الله تعالىٰ : يا موسىٰ ، ألا إن رضاها رضاي ، وسخطها سخطي . . .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ، ويُقصد بذلك أن الوالدين إن أرضاهما الإنسان دخل بذلك الجنة ، وإن أغضبهما دخل بذلك النار .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

### هنالك حقوق للمرأة وهي مطلقة :

وضعت الشريعة قائمة من الحقوق لتحفظ من خلالها كرامة المرأة المطلقة ، وسنشير إليها إشارات سريعة فقط ، من ذلك :

لها الحق في النفقة أثناء العدة ، ويكلف بذلك الزوج .

ولها الحق في أن تأخذ أجرة الرضاع لولدها ، لأن العلاقة بينها وبين الزوج قد انتهت ، كما في قوله تعالىٰ :

﴿ فإن أرضعن ﴾ أي المطلقات ﴿ لكم ﴾ أي لأولادكم منهن ﴿ فآتوهن أجورهن ﴾ أي أعطوهم أجرة الإرضاع .

ولها الحق في أن يسرحها الزوج بإحسان ، وهذا من حفظ الكرامة لها ، بحيث لا يجوز للرجل أن يأخذ من أمتعتها شيء ، بل الواجب عليه أن يعطيها كامل متاعها ، وذهب الإسلام في ذلك إلى حد أبعد ، فاعتبر الرجل ظالماً إن أشاع على زوجته أمراً يريد من خلاله الإساءة لها ، مما ينفر الآخرين من التقدُّم للزواج منها .

ولها الحق الكامل في مؤخر صداقها \_ أي المهر المؤجل \_ ، ويعتبر الزوج آثماً إن ماطل في ذلك ، أو رفضت إعطاءهاأو خادع أو . . . ، وذلك انطلاقاً من قوله تعالىٰ :

﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

ولها الحق في أن تعتد عدة الطلاق في بيت زوجها ، مع وجوب النفقة على الرجل ، وليس له أن يخرجها من البيت ، بل هو الذي يجب أن يخرج من البيت!!

وهذا مستنبط من بيان الله تعالىٰ:

﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُنُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنَ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَكُمْ ﴾ [الطلاق: ١] .

وعدة الطلاق للمرأة التي تحيض: ثلاثة أشهر، وكذلك عدة الصغيرة التي لم تصل إلىٰ سن الحيض بعد، وكذلك المرأة التي لا تحيض لكبر سنها ـ سن اليأس ـ وذلك لقوله تعالىٰ:

﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُر إِنِ ٱرْبَتْتُدْ فَعِذَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤] .

وأما المرأة الحامل فعدتها تتم بوضع الحمل ، ودليل ذلك قوله تعالىٰ :

﴿ وَأُوْلَنْتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] .

وللمطلقة الحق والحرية الكاملة في الزواج بمن ترضاه ، لكن بشرط انتهاء عدتها .

ولا يحق للزوج أن يمسكها ضراراً ، وإلا اعتبر الإسلام ذلك ظلماً كبيراً ، وذلك من خلال قوله تعالىٰ :

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَآءَ فَلَمْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ مِعْمُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْمُوفٍ وَلا مَنْ مَعْمُوفٍ وَلا مَنْ مِعْمُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْمُوفٍ وَلا مَنْ يَعْمُونَ اللّهِ هُزُواً مَا يَتِ اللّهِ هُزُواً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً وَلَا نَفَخِذُوا ءَايَتِ اللّهِ هُزُواً وَاذَكُوهُ اللّهَ وَاذْكُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِنْفِ وَالْحِكُمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣١].

إنه تخيير للرجل ، بين أن يعيدها إليه ، أو يسرحها بإحسان ومعروف ، ومن أبى ذلك فقد ارتكب ظلماً يعرض نفسه من خلاله لعقاب الله .

ثم يأتي السياق القرآني بعد ذلك ليفصل موضوع زواجها من رجل آخر ، فيقول تعالىٰ :

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآةَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوًا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكُ لَؤُمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱلْمَةُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا لَعْلَمُونَ ﴾ (١) [البقرة: ٢٣٢] .

إنها سياسة الشريعة بالقضاء علىٰ كل العادات الظالمة ، التي كانت منتشرة بين العرب في الجاهلية ، ومنها الضرار والعضل ، فهدد البيان الإلهي تارة ، وتوعد أخرىٰ ، ليحفظ الكرامة للمطلقة ، ولتصل إلىٰ حقوقها ولو كانت مطلقة .

ولها الحق \_ كمطلقة \_ أن تحتفظ بولدها لترضعه ، إن اختارت هي ذلك ، ومن ثمَّ تقوم بحضانته ورعايته ، ولا يجوز للرجل أن يأخذ حقها في ذلك ، ومن ثمَّ ينتزع الطفل فيها بحجة ما ، أما إن اختارت \_ هي \_ ترك طفلها ، أجبر الأب على إيجاد حلِّ لهذه المشكلة ، سواء بإقناعها أن ترضعه وتأخذ الأجر على ذلك ، وسواء عن طريق أن يأتي للطفل بمرضعة أخرى!

### ٦- هناك حقوق تختص بالمرأة المتوفى عنها زوجها :

ضمن منهج الإسلام الحكيم في إعطاء المرأة الحق الكامل ، وضعت الشريعة حقوقاً تحفظ للمرأة كرامتها ، ومن ذلك :

أن تقضي المرأة مدة العدة في مكان محترم ، يتأمن فيه كل حاجياتها ، والأفضل أن يكون في بيت زوجها ، والحكمة من كون مدة العدة هنا \_ أربعة أشهر وعشرة أيام \_ التثبت من وجود الحمل أو عدمه ، وذلك كما في قوله تعالىٰ :

<sup>(</sup>۱) ولبيان ما تهدف إليه هاتان الآيتان يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ٣/ ١٠٨ ، وفي ظلال القرآن : المجلد الأول : ٢٣٢ .

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَكُمْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [القرة: ٢٣٤].

فإن علمت أنها حامل ، تنتظر حتىٰ تضع حملها ، وبهذا تتم عدتها ، وذلك لقوله تعالىٰ :

﴿ وَأُولِنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُومِنْ أَمْرِهِ يَسْرًا ﴾ . [الطلاق: 3] .

وبعد أن تتم عدتها ، لها الحق الكامل في أن تتحلل من الحداد على زجها ، بحيث تستطيع أن تلبس ما تشاء ، وتتزين ، وتخرج من بيت زوجها ـ الذي كانت معتدة فيه ـ ويحق لها الزواج برجل آخر .

ولا يجوز لأولاد زوجها ، أو لأحد من أقاربه أن يمنعها من الزواج ، فهو حق شرعى كامل لها ، وهذا مستنبط من قول قوله الله تعالىٰ :

﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى آنفُسِهِنَ بِالْمَعُمُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ الْمَسَاءَ أَوْ أَكَنَاتُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءَ أَوْ أَكْنَاتُمْ فِي الْعَمْلُونَ خَبِيرٌ ﴿ النِّسَاءَ أَوْ أَكْنَاتُمُ فَى الْفُسِكُمُ عَلِمَ اللّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْمُوفًا وَلا تَعْدُوفًا وَلا تَعْدُوفًا أَن اللهَ يَعْلَمُ مَعْدُوفًا وَلا تَعْدُوفًا أَن اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُولًا حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٤-٢٣٥] .

كل هذا الذي ذكرناه ليس جميع حقوقها ، إنما هو شيء مختصر عن حقوق المرأة في الإسلام ، ومن أراد التوسع فعليه بكتب التفاسير والحديث والفقه ففيها الزاد الكامل لمن أراد .

ولا يفوتنا أن نذكر ، أن الإسلام كما جعل للمرأة حقوقاً ، وضع عليها واجبات أيضاً ، ولا مجال لذكرها كاملةً هنا وشرحها ، \_ فالأمر بحاجة إلى وقفات مطولة \_ لكن سأذكر أهم الواجبات التي تجب على المرأة :

- الطاعة بالمعروف : فعلىٰ المرأة أن تطيع زوجها ـ شريطة أن

لا يخالف ذلك أمراً إلهياً ، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك ، منها ما قاله سيدنا رسول الله على : « أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة »(١) ومنها قوله صلوات الله عليه : « لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته »(٢) ومنها قوله : « إذا دعا الرجل امرأته إلىٰ فراشه فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتىٰ تصبح »(٣).

- التجمل والتزيّن: ضمن الحدود والآداب التي وُضعت في الشريعة الاسلامية.

- الرعاية التامة: كأن تحفظ ماله ، وتحسن تربية أولاده ، وذلك كما في قوله ﷺ: « ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيراً له من زوجة صالحة ، إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرّته ، وإن أقسم عليها أبرته ، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله »(٤) .

- القناعة : وذلك في المسكن والملبس والمأكل ، فلا تطالبه بأمور لا يستطيع أداءها ، لأنها إن فعلت ذلك دفعته إلىٰ الحرام .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ، وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) حديث متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) حديث متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) حديث متفق عليه .

# الباب الرابع المرأة في محراب العبوية لله



# الفصل الأول

### مدخل إلى مفهوم العبودية

قال الإمام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالىٰ \_ في تعريف وبيان معنىٰ العبودية :

العبادة : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة .

فالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وبرُّ الوالدين ، وصلة الأرحام ، والوفاء بالعهود ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد للكفار والمنافقين ، والإحسان للجار واليتيم ، والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم ، والدعاء والذكر والقراءة ، وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله ، وخشية الله والإنابة إليه ، وإخلاص الدين له ، والصبر لحكمه ، والشكر لنعهم ، والرضا بقضائه ، والتوكل عليه ، والرجاء لرحمته ، والخوف من عذابه ، وأمثال ذلك هي من العبادات لله .

وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له ، والمرضية له ، التي خلق الخلق لها ، كما قال تعالىٰ :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّحِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وبها أرسل جميع الرسل ، كما قال نوح ـ عليه السلام ـ لقومه :

﴿ أَعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُو ﴾ [الأعراف: ٥٩].

وكما في قوله تعالىٰ :

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّعْوَتُ فَيَنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦] .

وجعل ذلك لازماً لرسوله ﷺ إلى الموت ، كما قال :

﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩].

وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه ، فقال تعالىٰ :

﴿ وَلَهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكَمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ إِنَّ يُسَيِّحُونَ ٱلْيَالَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الانبياء : ١٩٠-٢٠] .

وذمّ المستكبرين عنها \_ أي عن العبادة \_ بقوله :

﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ٱدْعُونِ آسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَسْتَكَمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غانر: ٦٠] .

ولما قال الشيطان:

﴿ قَالَ رَبِّ مِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩-٤٠] .

قال الله تعالىٰ :

﴿ قَالَ هَـٰذَا صِرَطُ عَلَى مُسْتَقِيمُ ۞ إِنَّ عِبَـادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَ أَ إِلَّا مَنِ الْتَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٤١-٤٢] .

وقال تعالىٰ ، وهو يعمّم العبودية علىٰ جميع مخلوقاته :

﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّحْنَنُ وَلَدًا ﴿ لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْتًا إِذًا ۞ تَكَادُ السَّمَوَثُ يَنْفَظَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَقِيْرُ الْجِبَالُ هَذًا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْنِنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْنِنَ أَن يَنْجَذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَلِيَ الرَّحْنِنِ عَبْدًا ۞ لِلرَّحْنِنِ عَبْدًا ۞

لَّقَدْ أَخْصَنْهُمْ وَعَذَهُمْ عَدَّا ١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَ مَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٨٨-٩٥].

وقال تعالىٰ عن المسيح \_ عليه السلام \_ الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوّة :

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ سِلَ ﴾ [الزخرف: ٥٩].

وقد نعت الله تعالىٰ نبيه محمداً ﷺ بالعبودية في أكمل أحواله ، فقال تعالىٰ :

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا ﴾ [الإسراء: ١] .

وقال في الإيحاء:

﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ١٠] .

وقال في الدعوة :

﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبَّدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًّا ﴾ [الجن: ١٩].

وقال في التحدي:

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ، ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ، ﴾ [البقرة: ٢٣].

إذن:

فدين الله : عبادته وطاعته والخضوع له .

وبالتالي ، فكل من استكبر عن عبادة الله ، لا بد أن يعبد غيره ، ويذل له .

وإذا كان عبداً لغير الله كان لا بد مشركاً ، وكل مستكبر فهو مشرك ، لهذا كان فرعون أعظم الخلق استكباراً عن عبادة الله ، وكان مشركاً ، قال تعالىٰ :

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخِيء نِسَآءَهُمْ ﴾ [الفصص: ٤] .

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِثَايَنَتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاجِرُ كَذَابُ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَيّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غانه: ٣٣-٣٥].

وقال تعالىٰ في اليهود:

﴿ أَفَكُلَمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ﴾ [البقرة: ٨٧] .

وقال تعالىٰ في النصاريٰ :

﴿ التَّحَدُقَ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُمْ وَمُنَا أَمِدُوا إِلَا لَهُ عَبُدُوا إِلَىهُا وَحِدُا لَا اللَّهُ إِلَىهُ إِلَا هُوَ سُبْحَكَنَهُ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِدُوا إِلَا هُوَ سُبْحَكَنَهُ مَعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١] .

وقال تعالىٰ :

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوّا كُلَّ عَالَ عَالَمَ اللَّهُ لِلاَيْتَاخِذُوهُ سَكِيلًا ﴾ [الأعراف: ١٤٦] .

ولم تفرّق الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في مجال العبودية ، ولم تنظر إلى الرجل على أنه الشخص الذي يستحق العبودية لله أكثر!! ولم تؤخر المرأة في هذا المجال ، والأدلة العملية على ذلك كثيرة ، ولا مجال لحصرها ، إنما سنستعرض بعضاً منها ليكون لنا بذلك الدليل الكافي على نظرة الإسلام للمرأة والرجل على السواء :

\* \* \*

# الفصل الثاني

## المرأة.. والمسجد

عندما أورد بيان الله تعالىٰ الحديث عن المساجد ، لم يميز بين أن يكون من روادها الرجال من النساء ، إنما كان الحديث عاماً ، يستوي فيه الرجل والمرأة ، من ذلك قوله تعالىٰ :

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَلَا يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨].

والإيمان بالله واليوم الآخر ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والخشية من الله تعالىٰ ، إنما هي صفات تحملها الأنثىٰ كما يحملها الرجل ، وقد تجد في الحياة نساءً يتمتعن بهذه الصفات أكثر بكثير من رجالٍ ذوي لحيّ وشوارب!!

ومن ذلك قوله تعالىٰ:

﴿ ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالشَّرِفُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١] .

ومن ذلك قوله تعالىٰ:

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كُمَا بَدَا كُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩] .

وعلىٰ هذه الخطوات سار النبي الأكرم ﷺ ومن معه من الصحابة ، ومن ثم التابعون ومن بعدهم .

وقد ورد في ذلك آثار كثيرة لا مجال لذكرها كلها ، إنما نشير إلىٰ ما يلي :

ـ ورد في صحيح الإمام البخاري ، في باب الجماعة والإمامة :

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ ذهب إلىٰ بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم ، فحانت الصلاة ، فجاء المؤذن إلىٰ أبى بكر ، فقال : أتصلى للناس فأقيم ؟

قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله على والناس في الصلاة، فتخلّص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله على أمار إليه رسول الله على أما أمره به رسول الله عنه يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله على من أبو بكر رضي الله عنه يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله على من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدّم رسول الله على فصلى ، فلما انصرف قال: «يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلّي بين يدي رسول الله على فقال رسول الله على فقال رسول الله على أكثرتم التصفيق، من رابه (١) شيء في صلاته فليسبّح، فإنه إذا سبّح التُقت إليه، وإنما التصفيق للنساء »(٢).

إنه دليل واضح على حضور النساء في المساجد ، وأنه يتوجب عليهم إذا غلط الإمام أن يصفقن بدل التسبيح .

<sup>(</sup>١) أي : من أصبح في شك ، وفي رواية ( من نابه ) أي : من أصابه .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۳۸۵ ) ، ومسلم ( ۲۲۱ ) .

- وهناك أحاديث نبوية شريفة تدلُّ على حضور النساء في المساجد ، من ذلك قول سيدنا رسول الله ﷺ : « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها »(١) .

ومنها ما روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: (أن النساء في عهد رسول الله ﷺ كنّ إذا سلمن من المكتوبة، قمن وثبت رسول الله ومن معه من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله قام الرجال) (٢).

ومنها ما روته أم عطية رضي الله عنها: (أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن \_ أي النساء \_ في الفطر والأضحىٰ ، العواتق والحيّض وذوات الخدور ، فأما الحيّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين )(٣) .

ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ : ( خرج رسول الله على أضحى أو فطر إلى المصلى ، فمرّ على النساء ، فقال : « يا معشر النساء تصدّقن ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار » ، فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للُبِّ الرجل من إحداكن » .

قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟

قال : « أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ؟ » .

قلن: بليٰ .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/۲۶)، وأبو داود (۲۷۸)، والنسائي (۲/۲۷) وأحمد (۲۷٪).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢/ ٤٩٣ ) ، وابن ماجه ( ٩٣٢ ) ، وأحمد ( ٦/ ٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ١١٣٦ ) ، وابن ماجه ( ١٣٠٧ ) .

قال : « فذلك من نقصان عقلها ، أليست إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم ؟ » .

قلن: بليٰ .

قال: « فذلك من نقصان دينها »(١).

ومنها ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : « إذا استأذنتْ أحدكم امرأتُهُ إلىٰ المسجد فلا يمنعها » .

فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهنّ!!

فأقبل عليه عبد الله ، فسبَّه سبَّا ما سمعت مثله قط ، وقال : أخبرك عن رسول الله ﷺ وتقول : والله لنمنعهن (٢)!!

حتىٰ إن الأمر وصل إلىٰ أبعد من هذا بكثير ، فهذ المسجد النبوي له عدة أبواب ، وكان الرجال والنساء يخرجون من هذه الأبواب سوية ، ولم يعترض أحد ، حتىٰ قال النبي على ذات يوم : « لو تركنا هذا الباب للنساء » وأشار بيده الشريفة إلىٰ أحد هذه الأبواب ، عندها التزم الصحابة الأكارم بهذا التوجيه النبوي ، يروي نافع : أن عبد الله بن عمر لم يدخل من هذا الباب حتىٰ مات (٣) .

إنها الأواصر المتينة بين المرأة المسلمة وبين المسجد ، تذهب إليه لتعبد فيه الله تعالىٰ ، لتسمع القرآن الكريم ، ولتصغي إلىٰ أحاديث النبي الشريف ، وإلىٰ المواعظ والحكم :

يحدثنا التاريخ عن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها أنها كانت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١/ ٤٢١) ، ومسلم ( ٢/ ٦٧ ) ، وأحمد ( ١/ ٤٢٣ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ، ومسلم ( ۲/۷۲ ) ، وأحمد ( ۱/۲۳ ) .

 <sup>(</sup>٣) وما زال في المسجد النبوي الشريف باب يقال له: باب النساء ، حتىٰ هذه الأيام .

تحضر صلاة الجمعة في المسجد النبوي ، وأنها قالت ذات مرة : ما أخذت ﴿ قَلَ وَالْمُرَهُ اِن الْمَجِيدِ ﴾ \_ أي ما حفظت هذه السورة \_ إلا من لسان النبي عَلَيْ يقرأ بها على المنبر في كل جمعة!!

وإن لم تجد المرأة ثوباً لتخرج إلى الصلاة في المسجد فما عليها إلا أن تستعير ثوباً تخرج به ، وهذا ليس بدعة أو مناداة إلى التحرر ، إنما هو من تعاليم سيدنا محمد على!!

نعم، لقد عنون الإمام البخاري هذا الموضوع بقوله: إذا لم يكن لها جلباب في العيد، وأورد تحت ذلك رواية عن حفصة بنت سيرين أنها قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها، فحدثتني أن زوج أختها غزا مع النبي عشرة عزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، قالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الجرحى، فقالت: يا رسول الله: هل على إحدانا من بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج إلى العيد؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين.

قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها ، فقالت: أسمعت في كذا وكذا ؟ قالت: بأبي ، قال النبي ﷺ: « ليخرج العواتق وذوات الخدور ، وليعتزل الحيض المصلى ، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين » .

إذن :

هذه هي سيرة الأسلاف ، فقد كانت النساء تخرجن إلى المساجد في كل الأحوال ، حتى في حالة العذر \_ كالحيض ونحوه \_ وكنّ يشهدن الخطبة والصلاة والمنافع الكثيرة من جرّاء ذلك .

بل كثيراً ما كان المصطفى صلوات الله عليه يرسل بلالاً إلى النساء .

ليجمع الصدقات منهن ، بعد أن يستمعن إلى وعظ رسول الله وأمره للرجال والنساء بأن يتبرعوا ويتصدقوا .

لكن ماذا حدث بعد ذلك ؟!

بَعُد المسلمون عن دينهم الحنيف ، فآل الأمر بينهم إلى التخلف والانحطاط ، فتركوا القرآن الكريم ، وسنة النبي ﷺ ، وراحوا يأخذون أمورهم من هنا وهناك ، وتحت غطاء الجهل تارة ، والغيرة تارة أخرى ، أفتىٰ بعضهم بتحريم خروج النساء إلىٰ المساجد!!

وتوارث المسلمون ذلك ، إلىٰ أن وصلنا إلىٰ ما نرىٰ!!

حُرمت المرأة من الخروج إلى المسجد ، وأُبعدت عن التعلم والوعظ والنفقة ، ولم تعد تعرف واجبها تجاه خالقها ، وتجاه والديها ، وتجاه زوجها ، وتجاه أولادها ، وتجاه مجتمعها!!

لكن الغريب حقاً أن المرأة في عصرنا خرجت من بيتها ، وذهبت إلى المدرسة ، ذهبت إلى الجامعة ، ذهبت إلى السوق ، ذهبت إلى العمل ، ذهبت إلى السينما! وإلى أماكن شتى . . . ولكن المكان الوحيد الذي لم تذهب إليه كما ينبغى هو المسجد!

لماذا لا تذهب المرأة إلى المسجد ؟ كل نساء العالم يذهبن إلى معابدهن : النصرانية تذهب إلى الكنيسة ، اليهودية تذهب إلى البيعة ، والهندوسية تذهب إلى المعبد ، كل صاحبة دين تذهب إلى مكان عبادتها ، فلماذا لا تذهب المرأة المسلمة إلى المسجد ؟ لماذا لا تهيأ دروس منتظمة للنساء ؟ لماذا لا تحضر الجمعة والجماعة (١) . ؟!

ثم تعالوا نتساءل : إذا لم تذهب النساء إلى المساجد ، فإلى أين

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع كتاب مسلمة الغد للدكتور يوسف القرضاوي: ١٤.

يذهبن ؟ ومن أين يتثقفن ؟ ومن أين يستمعن المواعظ والخطب والدروس والأحكام الفقهية والأحاديث النبوية ؟!

أنترك النساء للقيل والقال ؟! أنتركهن لوسائل الإعلام ـ المرئية منها والمسموعة ـ ؟! أنتركهن لوساوس شياطين الإنس والجن ؟!

رحم الله الإمام ابن حزم حينما أراح نفسه وأراح من بعده ، حينما كذَّب أحاديث منع النساء من الصلاة في المساجد ، وعدّها من الباطل!!

إنك لن تجد حديثاً صحيحاً متواتراً يمنع النساء من الحضور إلى المساجد ، فإن سمعت حديثاً في ذلك ، فاعلم أنه يخالف السنة العملية المتواترة والمشهورة ، ثم إنه يخالف ما كان عليه الخلفاء الراشدون ، ومن بعدهم من الصحابة والتابعين .

كم تقرأ في كتب الصحاح والسنن من أحاديث نبوية مشهورة ومتواترة تبيّن أن سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام حضّ على الصلاة في مسجده الشريف ، ولم يخصص ذلك للرجال دون النساء! ؟

وكم تقرأ في كتب الأحاديث والسير من أن النبي ﷺ خفَّف من الصلاة عندما سمع بكاء رضيع مع أمه ، وذلك لكي لا ينشغل قلبها عليه ؟!

وكم سمعنا وقرأنا في سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب بالناس ذات يوم ، فاقترح على الناس أن لا يكثروا من المهور ، فقامت إليه امرأة من المسجد ، وردَّت عليه مستدلةً بآيات من كتاب الله تعالىٰ ، عندها تراجع عمر قائلاً : أمير يخطىء ، وامرأة تصيب ، كل الناس أفقه منك يا عمر!!

هل نأخذ ونقتدي بسنة رسول الله ﷺ ، وسيرة الخلفاء الراشدين ، أم نأخذ بأهواء البعض و . . . ! ؟

لقد سطر تاريخنا السامق أحداثاً ووقائع من سيرة الصحابيات والتابعين

والمؤمنات ، وفي ذلك عبر وعظات لمن كان له قلب أو ألقىٰ السمع وهو شهيد :

\_عن القاسم قال : كنت إذا غدوتُ أبدأ ببيت عائشة \_ رضي الله عنها \_ أُسلِّم عليها ، فغدوت يوماً فإذا هي قائمة تسبّح وتقرأ :

﴿ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٧].

وتدعو ، وتبكي ، وترددّها ، فقمت حتىٰ مللتُ القيام ، فذهبتُ إلىٰ السوق لحاجتي ، ثم رجعتُ فإذا هي قائمة كما هي ، تصلي وتبكي (١) .

أليست السيدة عائشة من النساء ؟ ومن أين تعلمت هذه العبادة لله ؟ وكيف عاشت مع الصلاة والمناجاة إذا لم تحضر مجالس العلم والفقه في المسجد ؟!

\_ وتلكم معاذة العدوية \_ رحمها الله تعالىٰ \_ كانت إذا جاء النهار قالت : هذا يومي الذي أموت فيه ، فما تنام حتىٰ تُمسي!

وإذا جاء الليل قالت : هذه ليلتي التي أموت فيها ، فلا تنام حتىٰ تُصبح!

وإذا جاء البرد ، لبست الرِّقاق حتىٰ يمنعها البرد من النوم! وكانت تحيي الليل صلاةً ، فإذا غلبها النوم ، قامت فجالت في الدار وهي تقول :

يا نفسي! النوم أمامك لو قدمت لطالت رقدتُك في القبر على حسرةٍ أو سرور ، وبقيت على ذلك حتى الصباح ، وكانت تصلي في كل يوم وليلة ستمائة ركعة ، وتقرأ جُزءَها من الليل تقوم به ، وكانت تقول : عجبت

 <sup>(</sup>۱) صفة الصفوة لابن الجوزي: ۲/ ۳۱.

لعينِ تنام وقد عرفت طول الرُّقاد في ظلم القبور(١١).

هل بعد هذا المثال نقول إن المرأة أدنى في نظر الإسلام من الرجل ؟! إنها عرفت فغرفت!! إنها ذاقت حلاوة العبادة لله ، فقهرت نفسها وشهواتها ، وألجمت عواطفها ، وجمدت كل شيء تجاه أن تقف بين يدي الله سبحانه فرحمها الله ورضى عنها .

ـ وتلكم رابعة العدوية ، يحدثنا عنها سجف بن منظور فيقول :

دخلت على رابعة وهي ساجدة ، فلما أحسَّت بمكاني رفعتْ رأسها ، فإذا موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها!

فسلّمت ، فأقبلت عليَّ وقالت : با بني ، ألك حاجة ؟

فقلت: جئت لأسلّم عليك.

قال : فبكت ، وقالت : سترك اللهم سترك ، ودعت بدعوات ، ثم قامت إلى الصلاة ، وانصرفت(7) .

لو تساءلنا: ما سرُّ بكاء رابعة ، أهو مفارقتها للشهوة ؟ أهو ضياع العشيق والحبيب ؟! أهي الملذات و... ؟!

لا ، إنها امرأة عرفت ما تعني العبودية لله ، وأيقنت بلقائه و... فبكت خوفاً من الذنوب والآثام... فهل فعل ذلك كثير من أصحاب الشوارب واللحين!!

\_ وأما حال ( عجردة العميّة ) فهو أمر عجيب وغريب!

قال رجاء بن مسلم العبدي : كنا نكون عند عجردة العميّة في الدار ، قال : فكانت تحيى الليل صلاةً ، وربما قال : تقوم من أول الليل إلىٰ

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة: ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة: ٢٨/٤.

السّحر، فإذا كان السّحر، نادت بصوت لها محزون: إليك قطع العابدون دُجىٰ الليالي بتبكير الدلج (١) إلىٰ ظلم الأسحار، يستبقون إلىٰ رحمتك وفضل مغفرتك، فبك إلهي لا بغيرك، أسألك أن تجعلني في أول زُمرة السابقين إليك، وأن ترفعني إليك في درجة المقربين، وأن تُلحقني بعبادك الصالحين، فأنت أكرم الكرماء وأرحم الرحماء، وأعظم العظماء، يا كريم.

ثم تخرُّ ساجدة ، فلا تزال تبكي وتدعو في سجودها حتى يطل الفجر (٢)!

- وأما ( العابدة زَجْلة ) فيحدثنا عنها أحمد بن سهل الأزدي فيقول : دخل على زجلة العابدة نفر من القرّاء فكلموها في الرفق بنفسها ، فقالت :

ما لي وللرفق بها ؟ فإنما هي أيام مبادرة ، فمن فاته اليوم شيءٌ لم يدركه غداً ، والله يا إخوتاه لأصليَّن ما أقلَّتني جوارحي ، ولأصومن له أيام حياتي ، ولأبكين له ما حملتِ الماء عيناي!

ثم قالت : أيَّكم يأمر عبده بأمر يحبُّ أن يقصِّر فيه (٣) ؟

وأما عبَّاد بن عبَّاد أبو عتبة الخواص فيحدثنا عنها ـ أي عن زجلة ـ فيقول :

دخلنا علىٰ زجلة العابدة ، وكانت قد صامت حتىٰ اسودَّت ، وبكت حتىٰ عمشت ، وصلّت حتىٰ أُقعدت ، وكانت صلاتها قاعدة ، فسلّمنا عليها ثم ذكّرناها شيئاً من العفو ، أردنا أن نهوِّن عليها الأمر هناك ،

أي: لقد قطع العابدون إلى الله ظلمة الليالي بالسير في الليل إلى ظلم الأسحار.

<sup>(</sup>٢). صفة الصفوة: ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) صفوة الصفوة : ٤/-٤٠ .

فشهقت ثم قالت : علمي بنفسي قرّح فؤداي ، وكَلَم قلبي ، والله لوددتُ أن الله لم يخلقني ، ولم أكُ شيئاً مذكوراً ، ثم أقبلت على صلاتها ، وتركناها ، فخرجنا من عندها(١) .

\_ وأما (غنضكة العابدة ) فيحدثنا عنها الإمام ابن الجوزي فيقول :

كانت امرأة بالبصرة يقال لها غنضكة العابدة ، تصلّي عامة الليل ثم تقول :

أعوذ بالله من ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، فإذا قضت صلاتها قالت : هذا الجهد مني وعليك التكلان .

ثم يروي لنا ابن الجوزي بالسند إلىٰ أبي الوليد العبدي قوله:

ربما رأيت (غضنة وعالية) تقوم إحداهما من الليل ، فتقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف في ركعة (٢) .

ـ وتلكم هي ( منيفة بنت أبي طارق ) رحمها الله تعالىٰ :

يحدثنا عنها عامر بن مليك البحراني فيقول : حدثتني أمي فقالت : بتُّ ذات ليلة عند منيفة بنت أبي طارق ، فما زادت علىٰ هذه الآية من أول الليل إلىٰ آخره ، ترددها وتبكى :

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة: ٤/-٤-٤١.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة: ١/٤.

وحبذا لو تأملنا حال هذه العابدة ، ونحن نفتح كتاب الله تعالىٰ ، لنتبين أن هذا المقدار من السور ـ التي قرأتها في ركعة واحدة ـ يساوي (٩) أجزاء أي (١٧٨) صفحة ، أي (١١٥٤) آية!!

فهل فعل ذلك الرجال ؟! لعمري إن المسألة ليست في الذكورة والأنوثة ، إنما المسألة هي بمقدار ما يقدّمه الإنسان من أعمال صالحة .

﴿ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْنَقِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٠١] .

\_ وهذا أبو خالد القرشي يحدثنا عن واحدة من العابدات فيقول: استأذنا على (عليلة بنت الكُميت) ، وكانت من العابدات.

قال : وذلك وقت الظهيرة ، فقالوا : هي تصلَّى .

فلم نزل ننتظرها إلى العصر ، فلما صلّت العصر ، أذنت لنا ، فدخلنا عليها فقلنا : رحمك الله ، لم نزل قعوداً منذ الظهر ننتظرك .

قالت : سبحان الله ، قعوداً لم تصلوا بين الظهرو العصر(١)!!

\_ ومن هناك يأتينا خبر ( أخت الفضيل بن عبد الوهاب ) رحمها الله تعالىٰ ، حيث كان أحب شيء إليها التهجد في الليل .

وعندما سألها أخوها عمّا يعينها على عبادة ربها ، كان جوابها : الآخرة أقرب من الدنيا ، وذلك أن الرجل يهمّ بطلب الدنيا فلعله أن ينشىء لذلك سفراً يكون فيه تعبُ بدنه ، وإنفاق ماله ، ثم لعله أن لا ينال بغيته ، والرجل يطلب الآخرة فمنتهى طلبته في حُسن نيته حيث ما كان من غير أن ينشىء شفراً ، أو ينفق مالاً ، أو يتعب بدناً ، ما هو إلا أن يُجمع على طاعة الله ، فإذا هو قد أدرك ما عند الله .

إنها امرأة لكنها تساوي الآلاف من الرجال ، تنظر إلى الدنيا نظرة استحقار و... لا تبالي إن أتت الدنيا أو ذهبت ، إنها تبرر بيعها للدنيا فتقول :

ما بيننا وبين أن نرى السرور ، أو ننادى بالويل والثبور إلا خروج هذه الأرواح من الأبدان ، ، فانظروا أي عبيدٍ تكونون حينئذٍ!!

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة : ٤٥/٤ .

ـ وأختم الكلام هنا بما قاله سيدنا رسول الله ﷺ :

« لا تمنعوا النساء من الخروج بالليل إلى المساجد »(١) .

وفي الصحاح عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال لنا رسول الله ﷺ : « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً » .

وعلَّق الشيخ محمد الغزالي على ذلك بقوله: منذ افتتاح المسجد النبوي بعد الهجرة إلى أن لحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلىٰ والنساء يصلين فيه ، والباب المخصص لهن لم يغلق قط! أي أنهن أديّن فيه بين سبعة عشر ألفاً وثمانية عشر ألف صلاة ، وهذا من المتواتر المستيقن الذي تتساقط حوله أخبار الآحاد فلا يُكثرن بها أو يقام لها وزن .

- وإن ما وقع على عهد رسول الله على المد أيام الخلافة الراشدة ، وبقي المسجد النبوي معموراً بهن دون نكير ، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ أمر سليمان بن أبي حثمة أن يؤم النساء في مؤخرة المسجد في شهر رمضان!

وروىٰ ابن حزم أن على بن أبي طالب كان يأمر الناس بالقيام في رمضان ، فيجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً ، قال (عرفجة ) ـ الراوي ـ فأمرني ، فأممت النساء!

وروى الزهري أن عاتكة بنت زيد زوجة عمر بن الخطاب كانت تشهد الصلاة في المسجد ، وكان عمر يقول لها : والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا!!

فقالت : والله لا أنتهى حتىٰ تنهاني! قال عمر : فإني لا أنهاك!!

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مسلم .

ولقد طعن عمر \_ رضي الله عنه \_ يوم طعن ، وإنها لفي المسجد النبوى (1) .

فهل بعد هذه القصص والأحداث والأحاديث والوقائع نصغي إلىٰ من يريد أن يحرِّم علىٰ النساء الخروج إلىٰ المساجد ؟!

اللهم إنّا نيرأ إليك مما يفعله المغرضون والجاهلون ، ونشهدك أنا سنسير على خطى سيدنا محمد صلوات الله عليه ، وآله ، وصحبه ، والتابعين ، وفي هذا بلاغ ، وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بتصرف واختصار من: قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة ص ١٩٦ ـ ٢٠٠٠ .

# الفصل الثالث

### المرأة.. ومناجاة الله تعالىٰ

ونحن نتحدث عن عبادة المرأة لله تعالىٰ ، لا بدّ من التوقف عند ظاهرة الدعاء والمناجاة لله سبحانه .

ذلك لأن القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، وحياة الصحابة والتابعين ، ركزت على المناجاة والدعاء ، لما لها من فوائد للفرد والمجتمع .

وللدعاء فلسفة خاصة به ، تجمعها الآية القرآنية التالية :

﴿ قُلُ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَتَنَكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ۚ إِنَّ بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ فِيَكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَذَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ يَن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۚ إِن صَادِقِينَ أَن بَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ثم يعطينا البيان الإلهي بعض النماذج عن أدعية الأنبياء:

فذاك سيدنا نوح \_عليه السلام \_بعد أن فعل به قومه ما فعلوا من العناد والصدِّ والتكذيب يرفع شكواه مالك الملك فيقول :

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الأنبياء: ٧٦] .

وفي نفس السورة يذكر لنا مثالاً آخر هو سيدنا أيوب ـ عليه السلام ـ ومناجاته لله تعالىٰ :

﴿ ﴿ وَأَنْوَكَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِى ٱلضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرَّرٍ وَمَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةُ مِّنَ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلِدِينَ ﴾ [الانبياء: ٨٤-٨] .

وأما سيدنا موسى \_عليه السلام \_ فيتوجه إلى البارى المصور قائلاً: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤] .

وكذلك سيدنا زكريا عليه السلام يتوجه إلى الله تعالى ، فيصفه القرآن : ﴿ فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾

[الأنبياء: ٩٠] .

وعلىٰ هذا المنوال سار جميع الأنبياء ثم من بعدهم الصالحون إلىٰ يوم الدين ، لكن هل هذا الأمر اختص به الرجال دون النساء ؟

أبداً ، فقد سطر التاريخ قصصاً وأحداثاً تبين أن المرأة كان لها الباع الطويل في مجال الدعاء والمناجاة ، مثلها مثل الرجل ، ولن نستطيع حصر هذه الأمور في عدة صفحات ، لكن سنكتفي بسرد بعضها لما فيها من العبر والعظات :

- أورد الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالىٰ - الكثير الكثير من قصص هؤلاء النساء اللاتي اشتهرن في ميدان المناجاة والدعاء من ذلك :

ما رواه أبو المورق قال حدثني من سمع ( نقيش بنت سالم ) بمكة وهي تقول :

يا سيّد الأنام ، رحَلت بي الشُّقة ، وهذا مقام العائذ بعفوك من سخطك ، وبرحمتك من غضبك .

يا حبيب الأوّابين ، يا من لا يكديه (١) الإعطاء ، يا ذا المن والآلاء ، زدني بالثقة منك وصْلةً ، واجعل قِراي (٢) عتق رقبتي ، وأقرر عيني برضاك .

قال : ورأيتها بالموقف علىٰ جبل عرفات وهي تقول :

بهظتني (٣) الآثام يا سيد الأنام ، كحلت عيني بملمول الحُزن ، فوعزّتك لا نعمتُ بضحك أبداً حتى أعلم أين قراري ؟ وإلى أين تصير دارى ؟

فلما رأت أيدي الناس مبسوطةً للدعاء وقالت :

يا قرة عيني وعيون الأبرار ، يلتمسون نائلك ويرجون فضلك .

فلما رجعوا وضعت خدها وصرخت : انصرف الناس ولم أشعر قلبي منك اليأس .

\* وقال وهيب بن الورد: بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي
 تقول:

يا رب ، ذهبت اللذات ، وبقيت التبعات .

يا رب سبحانك ، وعزتك إنك لأرحم الراحمين ، يا رب مالك عقوبة إلا النار .

فقالت صاحبة لها كانت معها:

يا أخيّة ، دخلتِ بيت ربك اليوم ؟

قالت : والله ما أرى هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بيت ربي ،

<sup>(</sup>١) أي : لا يفقره ، ولا يقلل من خزائنه شيئاً .

<sup>(</sup>٢) أي : ضيافتي .

<sup>(</sup>٣) أي : أثقلتني .

فكيف أراهما أهلاً أطأ بهما بيت ربي ؟ وقد علمت حيث مشتا إلىٰ أين مشتا!!

\* وقال إبراهيم بن مسلم المخزومي : وقفت امرأة متعبدة في جوف الليل ، فتعلقت بأستار الكعبة ، ثم بكت وقالت :

يا كريم الصُّحبة ، ويا حسن المعونة ، أتيتك من شقة بعيدة متعرضة لمعروفك الذي وسع خلقك ، فأنلني من معروفك معروفاً تُغنيني به عن معروف من سواك ، يا أهل التقلي ويا أهل المغفرة .

قال: ثم صرخت صرخة سقطت لوجهها، فحُملت مغشياً عليها!! \* وقال أبو سعيد الأزرق الباهلي:

دخلت الطواف ليلاً ، فبينا أنا أطوف وإذا بامرأةٍ في الحجر ملتزمة للبيت قد علا نشيجها ، فدنوت منها وهي تقول :

يا من لا تراه العيون ، ولا تخالطه الأوهام والظنون ، ولا تغيّره الحوادث ، ولا يصفه الواصفون .

يا عالماً بمثاقيل الجبال ، ومكاييل البحار ، وعدد قطر الأمطار ، وورق الأشجار ، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ، لا تُواري منه سماءٌ سماءٌ ، ولا أرضٌ أرضاً ، ولا جبل ما في وعره ، ولا بحرٌ ما مقرِّه .

أسألك أن تجعل خير عمري آخره ، وخير أيامي يوم ألقاك ، وخير ساعاتي مفارقة الأحباء من دار الفناء إلىٰ دار البقاء التي تُكرم فيها من أحببت من أوليائك ، وتُهين فيها من أبغضت من أعدائك .

أسألك إلهي عافية جامعة لخير الدنيا والآخرة ، مَنّاً منك عليّ ، وتطوُّلاً يا ذا الجلال والإكرام .

\* وقال أبو عبد الله المكي أبو محمد : كانت (حبيبة العدوية) إذا صلّت العتمة قامت على سطح فشدت عليها درعها وخمارها فقالت :

إلهي ، غارت النجوم ، ونامت العيون ، وغلَّقت الملوك أبوابها ، وبابك مفتوح ، وخلا كل حبيب بحبيبه ، وهذا مقامي بين يديك .

فإذا كان السَّحر قالت:

اللهم ، وهذا الليل قد أدبر ، وهذا النهار قد أسفر ، فليت شعري هل قبلت مني ليلتي فأهنأ ، أم رددتها عليّ فأعزّىٰ ؟

فوعزتك ، لهذا دأبي ودأبك أبداً ما أبقيتني .

وعزتك ، لو انتهرتني ما برحتُ من بابك ولا وقع في قلبي غير جودك وكرمك .

\* وقال سعيد الأفريقي : كنت ببيت المقدس مع أصحاب لي في المسجد ، فإذا أنا بجارية عليها درع شعر وخمار من صوف ، فإذا هي تقول :

إلهي وسيدي ، ما أضيق الطريق علىٰ من لم تكن دليله ، وأوحش خلوة من لم تكن أنيسه .

فقلت : يا جارية ، ما قطع الخلق عن الله عز وجل ؟

قالت : حبّ الدنيا إلا أن لله عز وجل عباداً أسقاهم من حبّه شربةً فولهت قلوبهم فلم يحبوا مع الله غيره ، ثم قالت تنشد :

تـزوّد قـرينـاً مـن فعـالـك إنما قرينُ الفتىٰ في القبر ما كان يعملُ ألا إنمـا الإنسـان ضيـفٌ لأهله يقيم قليلاً عندهم ثم يرحلُ(١)

<sup>(</sup>١) يراجع الجزء الرابع من صفوة الصفوة ففيه الكثير من أمثال هذه القصص .

## الفصل الرابع

### المرأة.. والقرآن الكريم

حينما أمر الله تعالىٰ عباده أن يقرؤوا القرآن الكريم ، وينظروا فيما فيه ، ويفهموا معانيه وأحكامه و... ، لم يكن ذلك خاصاً بالذكور دون الإناث!!

بل إن كلاهما مأمور بذلك ، وقد سطر التاريخ قصصاً كثيرة في وقوف النساء عند القرآن الكريم ، والبكاء عند سماعه ، وتفهُّم مراميه ، لكن سنكتفى بالقصة المشهورة وهي قصة المتكلمة بالقرآن :

روى الحافظ أبو حاتم البستي (ت ٣٥٤ هـ): أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري ، حدثنا الغلابي ، حدثنا إبراهيم بن حبيب ، حدثنا الأصمعي قال:

بينما أنا أطوف بالبادية إذا بأعرابية تمشي وحدها على بعير لها ، فقلت : يا أمة الجبار من تطلبين ؟

فقالت : ﴿ مَن يُضِيلِ اللَّهُ فَكَلا هَادِي لَلْمُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

[الأعراف: ١٨٦] .

قال: فعلمت أنها قد أضلت أصحابها ، فقلت لها: كأنك قد أضللت أصحابك ؟ قالت : ﴿ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأً ﴾ [الأنبياء: ٧٩].

فقلت لها: يا هذه من أين أنتِ ؟

قالت : ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ، لَيَلَا مِنَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ اللهِ المَالِمُ المَالِمُ ال

فعلمت أنها مقدسية \_ من بيت المقدس \_ ، فقلت لها : كيف لا تتكلمين ؟

فقالت : ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيِيدٌ ﴾ [ن : ١٨] .

قال بعض أصحابي : ينبغي أن تكون هذه من الخوارج .

فقالت : ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦] .

فينما نحن نماشيها إذا رُفعت لنا قباب وخيم ، فقالت :

﴿ وَعَلَكُمَاتُ وَيِالنَّجْمِ هُمْ يَهْمَكُونَ ﴾ [النحل: ١٦] .

قال : فلم أفطن لقولها ، فقلت : ما تقولين ؟

فقالت : ﴿ وَجَآءَتْ سَيَّارُةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُمْ قَالَ يَكَبُشَّرَى هَذَا غُكُمْ ﴾ . [19] .

قلت : بمن أصوِّت ، وبمن أدعو ؟

فقالت : ﴿ يَنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَابَ بِقُوَّةً ﴾ [مريم : ١٦] . ﴿ يَلزَكَرِيَّاۤ إِنَّا فَهُوَّةً ﴾ [مريم : ١٧] . ﴿ يَلزَكَرِيًّاۤ إِنَّا فَهُوَاللَّهُ وَالْأَرْضِ ﴾ [ص : ٢٦] .

قال : فإذا نحن بثلاثة أخوة كاللآلىء ، فقالوا : أمَّنا ورب الكعبة ، أضللناها من ثلاث .

فقالت : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَنَّ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ . [81] .

فأومأت إلىٰ أحدهم فقالت:

﴿ فَالْبَعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَدْدِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزَّكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرَزْقِ مِّنْهُ ﴾ [الكهف: ١٩] .

فلت : إنها أمرتهم أن يزودونا ، فجاؤوا بخبز وكعك .

قلت : لا حاجة لنا في ذلك ، فقلت للفتية : من هذه منكم ؟

قالوا: هذه أمنا ما تكلمت منذ أربعين سنة إلا من كتاب الله مخافة الكذب!!

فقالت : ﴿ لَّا أَسْعُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ [الشورى: ٢٣] .

قال: فعلمت أنها شيعيّة ، فانصرفتُ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : ٤٩ـ٠٥ .

### الفصل الخامس

# المرأة.. والخوف من الله تعالىٰ

ومن مظاهر عبودية الإنسان لله تعالىٰ ، خوفه منه ، ومراقبته له ، وشوقه إليه ، وهذا الأمر لم ينفرد به الذكور دون الإناث ، إنما سجل التاريخ قصصاً كثيرة من تاريخ السلف ، من ذلك مثلاً :

\* السيدة عائشة رضي الله عنها كانت من شدة خوفها من الله تعالىٰ كثيراً ما تردد: وددت أني كنت نسياً منسياً ، وودت أني شجرة أعضد (١) ، وددت أني لم أخلق .

وكانت إذا مرت بشجرة قالت: يا ليتني كنت ورقةً من ورق هذه الشجرة!!

وكانت إذا قرأت في القرآن الكريم ، ومرَّت بآيات التخويف والعذاب وأهوال يوم القيامة بكت حتىٰ يُسمع بكاؤها ، وعندما قرأت ذات يوم قوله تعالىٰ :

﴿ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمَنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٧] .

قالت : ربّ منّ عليّ وقني عذاب السموم (٢) .

<sup>(</sup>١) أي : أُقطع .

<sup>(</sup>٢) الزهد للأمام أحمد بن حنبل: ١٦٥-١٦٥.

\* وأورد الإمام ابن الجوزي طائفة من أحوالهن ، من ذلك :

قال محمد بن الحسين : حدثني صاحبٌ لي من البصريين قال : بكت (مطيعة ) أربعين عاماً ، فعوتبت علىٰ كثرة البكاء ، فقالت : لا أزال أبكي حتىٰ أعلم علىٰ أيّ الحالين أنا عند الله ؟!

\* وقيل للحسن: يا أبا سعيد، إن ههنا امرأة يقال لها (بَرْدة) قد فسدت عيناها من البكاء، فدخل عليها، فقال لها: يا بردة، إن لبدنك عليك حقاً، قالت: يا أبا سعيد، إن أكن من أهل الجنة، فسيبدلني الله بصراً خيراً من بصري، وإن أكن من أهل النار فأبعد الله بصري!!

\* وقال أبو الوليد رياح بن أبي الرَّاح العبدي :

ما رأيت قط مثل (أمية بنت أبي الموّرع الموصلية) وكانت من الخائفين ، وكانت إذا ذكرت النار قالت :

أُدخلوا النار ، وأكلوا من النار ، وشربوا من النار ، وعاشوا!!

ثم تبكي ، وكان بكاؤها أطول من ذلك ، وكانت وكأنها حبَّة علىٰ مِقلىٰ ، وكانت إذا ذكرت النار ، بكت وأبكت دماً ، وما رأيت أحداً أشد خوفاً ولا أكثر بكاءً منها!!

\* وقال أبو القاسم بن سعيد : سمعت صالحاً المريُّ يقول :

رأيت (ريحانة المجنونة) فسلمت عليها، فقالت لي: يا صالح اسمع:

بوجهك لا تعذبني فإني أؤمّل أن أفور بخير دار وأنت مجاور الأبرار فيها ولولا أنت ما طاب المزار وقال الرّبيع: بثّ أنا ومحمد بن المنكدر وثابت البناني عند (ريحانة

المجنونة ) بالأُبُلّة(١) ، فقامت أول الليل وهي تقول :

قام المحب إلى المؤمل قومة كاد الفؤادُ من السرور يطيرُ فلما كان جوف الليل سمعتها تقول أيضاً:

لا تأنسنَّ بمن تُوحشك نظرتُه فتُمنعنَّ من التذكار في الظُّلمِ واجهد وكدَّ وكن في الليل ذا شجنٍ يسقيك كأس وداد العزّ والكرم قال: ثم نادت: واحرباه، واسلباه!

فقلت: مم ذا ؟ فقالت:

ذهب الظلام بأنسه وبأُلف ليت الظلام بأُنسه يتجدَّدُ (٢) \* وأما مراقبة الله تعالىٰ :

ففي ذلك قصص كثيرة ، منها ما رواه الإمام السيوطي ـ رحمه الله تعالىٰ ـ :

\* عن ابن جريج قال :

أخبرني من أصدِّقه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بينما هو يطوف أي في أسواق المدينة ليتفقد أحوال الرعية ـ سمع امرأة تقول :

تطاول هذا الليل واسوّد جانبه وأرّقني أن لا خليل ألاعبُه فوالله لولا الله تُخشىٰ عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبُه

قال عمر رضى الله عنه : مالكِ ؟

قالت : أغزيتَ زوجي منذ أشهر ـ أي أرسلته إلىٰ الغزو ـ وقد اشتقت إليه .

<sup>(</sup>١) هي بلدة في العراق ، قرب مدينة البصرة .

<sup>(</sup>٢) مقتطفات من صفة الصفوة: الجزء الرابع.

قال: أردت سوءاً ؟

قالت: معاذ الله.

قال : فاملكى عليك نفسك ، فإنما هو البريد إليه .

فبعث إليه ، ثم دخل على حفصة رضي الله عنها ـ ابنته ـ فقال : إني سائلك عن أمرٍ قد أهمني ، فافرجيه عني ، كم تشتاق المرأة إلىٰ زوجها ؟ فخفضت رأسها ، واستحيت .

قال: فإن الله لا يستحى من الحق.

فأشارت بيدها ثلاثة أشهر ، وإلا فأربعة أشهر .

فكتب عمر رضي الله عنه أن لا تُحبس الجيوش فوق أربعة أشهر (١).

\* وقصة الفتاة التي رفضت أن تخلط اللبن بالماء علىٰ عهد الفاروق عمر رضي الله عنه وذلك لا خوفاً من عمر إنما خوفاً من رب عمر ، قصة مشهورة ومبثوثة في كتب التراث الإسلامي (٢) .

\* وأما بهن لله سبحانه وتعالىٰ:

ففيه العجب العجاب ، وقد أورد الإمام ابن الجوزي قصصاً كثيرة في ذلك ، منها :

عن محمد بن بكّار قال : كانت عندنا بمكة امرأة عابدة ، فكانت لا تمر بها ساعة إلا وهي صارخة ، فقيل لها يوماً : إنا لنراك على حال ما نرى غيرك عليها ، فإن كان بك داء عالجناك .

قال : فبكت وقالت : من لي بعلاج هذا الداء ؟ وهل أقرح قلبي إلا التفكّر في نيل معالجته ؟ أوليس عجيباً أن أكون حيّة بين أظهركم وفي قلبي

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) يراجع سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكم : ٢٢ .

من الاشتياق إلى ربي عز وجل مثل شعل النار التي لا تُطفأ حتى أصير إلى الطبيب الذي عنده بُرْءُ دائي وشفاء قلبي ، قد أنضجه الأحزان في هذه الدار التي لا أجد فيها على البكاء مُسْعِداً!!

\* وأما ( عُفيرة العابدة ) فلها أحوال غريبة :

قال يحيىٰ بن بسطام: دخلت مع نفرٍ من أصحابنا علىٰ (عفيرة)، وكانت قد تعبّدت وبكت حتىٰ عميت، فقال بعض أصحابنا لرجلٍ جنبه: ما أشد العميٰ علىٰ من كان بصيراً!

فسمعت عفيرة فقالت له: يا عبد الله ، عمىٰ القلب ، والله ، عن الله ، والله ، عن الله ، أشدّ من عمىٰ العين عن الدنيا ، والله ، وددتُ أن الله وهب لي كُنه محبته ، وأنه لم تبق منى جارحة إلا أخذها!!

وذات يوم ، قال روح بن سلمة الورّاق لعفيرة العابدة : بلغني أنك لا تنامين الليل ، فبكت ، ثم قالت : ربما اشتهيتُ أن أنام ، فلا أقدر عليه ، وكيف ينام أو كيف يقدر على النوم من لا ينام عنه حافظاه ليلاً ولا نهاراً ؟!

\* وأما السيدة رابعة العدوية :

تلك المرأة التي وُلدت في البصرة عام ( ٩٥ هـ) في كوخ من أكواخ الفقراء ، وبعد برهة مات والدها ، فأخذها أحد تجار الرقيق وباعها إلى رجل غليظ القلب ، فما هي حيلتها أمام هذا الأمر ؟ لا شيء سوى الشكوى إلى الله تعالى ، وذات يوم وهي تناجي ربها سمعت صوتاً لم تر مصدره ، يقول لها : لا تحزني يا رابعة ، ففي يوم الحساب ، يتطلع المقربون في السماء إليك يحسدونك على ما تكونين فيه!

لكن كان سيدها يغلظ عليها ويقسو إلى أن استيقظ ذات يوم في منتصف الليل فسمعها تقول:

إلهي أنت تعلم أن قلبي يتمنى طاعتك ، ولو كان الأمر بيدي ما انقطعت لحظة من مناجاتك وخدمتك ، لكنك تركتني تحت رحمة هذا المخلوق القاسى من عبادك .

فما كان من سيدها إلا أن رقَّ قلبه لذلك ، فخيَّرها بين أن تعيش معه حرة ، وبين أن تكون حرّة تذهب إلىٰ أين تشاء ، فاختارت الوحدة والعزلة عن الناس ، والتجأت إلىٰ كوخها تعبد الله وتناجيه ، فانسابت الحكمة علىٰ لسانها ، وكان من ذلك : أن سألها رجل ذات يوم قائلاً : سليني حاجتك \_ وكان الرجل غنياً \_ فقالت : إني لأستحي أن أسأل الدنيا من يملكها ، فكيف أسألها من لا يملكها .

وأكثرت رابعة من البكاء ، ومن الحنين إلىٰ لقاء الله ، ومن الخوف من الله تعالىٰ ، ومن الحب لله ، ولذلك يروىٰ عنها أنها كانت تقول :

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لما يحب مطيع!

وعندما سألها الإمام سفيان الثوري \_ رحمه الله تعالى \_ قائلاً : لكل عقد \_ أي عقيدة أو إيمان \_ شريطة \_ شرط \_ ، ولكل إيمان حقيقة ، فما حقيقة إيمانك يا رابعة ؟!

فأجابت : ما عبدته خوفاً من ناره ، ولا حبّاً لجنته ، فأكون كالأجير السوء ، إن خاف عمل ، بل عبدته حباً له وشوقاً إليه!!

لقد عاشت مع الناس بالجسد ، لكن روحها كانت تهيم في عالم الحب الإلهي ، عرف ذلك من عرف ، وجهله من جهل ، ولذلك كانت تقول :

إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس

وكانت تترنم بهذا الأبيات ، وهي تخاطب الخالق البارىء سبحانه وتعالىٰ :

وحب لأنك أهبلٌ للذاكا فشغلي بلذكرك عمن سواكا فكشفك لي الحجب حتى أراكا ولكن لك الحمد في ذا وذاك

أحبك حبين حب الهوى فأما الذي هو حب الهوى وأما الذي أنت أهل له فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي

وهكذا بقيت طيلة حياتها التي جاوزت (الثمانين) ـ مع الله ، حباً له ، وخوفاً منه ، ومراقبة له ، وكانت دائمة الذكر للموت ، وذلك ما روته خادمتها (عبدة بنت أبي شوال) قالت : كانت رابعة تصلي الليل كله ، فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر ، فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها وهي فزعة :

يا نفس لم تنامين ؟

وإلىٰ كم تنامين ؟

يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة النشور!!

قالت : فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت ، فلما حضرتها الوفاة دعتني فقالت :

يا عبدة لا تؤذيني \_ أي لا تخبري بموتي أحداً \_ وكفنيني في جبتي هذه ، جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه حال واحدة من النساء ، عاشت لله ، ومع الله ، وفي ظلال محبة الله ، فهل أثر عليها أنها ليست من الذكور ، وأنها من الإناث ؟! .



# الباب الخامس المرأة شجاعة، بطلة، مضحية



# الفصل الأول

### في ظلال البطولة والتضحيات

في القرآن الكريم آيات كثيرة تحض على الجهاد ، وعلى الإنفاق ، وعلى الإنفاق ، وعلى الإقدام ، وعلى ملاقاة العدو والثبات في وجهه ، لكن هذا الحض لم يأت للذكور فقط دون الإناث ، إنما جاء الخطاب للمؤمنين عامةً ، ليدل الإنسان العاقل على أن الإناث والرجال في هذا الأمر سواء ، لكن كلاً منهم مكلف حسب طاقته التي أودعها الله تعالىٰ فيه ، ومن ذلك قول الله تعالىٰ :

[التوبة: ٣٨\_١٤]

ولندقق النظر في هذه الكلمات ﴿انفروا﴾ ﴿اثاقلتم﴾ ﴿أرضيتم﴾ ﴿إلا

تنفروا ﴿ وَيعذبكم ﴾ ﴿ ويستبدل ﴾ ﴿ إلا تنصروه ﴾ ﴿ انفروا ﴾ ﴿ جاهدوا ﴾ ﴿ خير لكم ﴾ إنها بصفة الجمع \_ للذكور والإناث \_ حيث صدّر الآيات بالخطاب العام وهو قوله تعالىٰ : ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ .

أي جميع المؤمنين : شيباً وشباناً ، ذكوراً وإناثاً ، لا عذر لأحد في ذلك .

ومنها قوله تعالى في ختام سور الأنفال:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن ءَاوَواْ وَنصَرُوَا أُولَتِكَ بَعْضُهُمْ أَولِيَآهُ بَعْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَقَّى يُهَاجِرُواْ وَإِن السَّنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَ فَي وَالَّذِينَ كَفُرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِينَا مُ بَعْضُ إِلَا تَفْعَلُوهُ مِينَةً وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَي وَالّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي تَكُن فِتْنَةً فِي ٱلدِّينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّا لَمْم مَّغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كُومٍ مُن اللّهِ وَالّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّا لَمْم مَغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كُومٍ مُن اللّهِ وَالّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّا لَمْم مَغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كُومٍ مُن اللّهُ مِن اللّهِ وَالّذِينَ ءَاوَواْ وَجَهَدُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِهِكَ مِنكُونَ وَأُولُواْ ٱلأَرْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى وَاللّهُ مِن كُنْكُولُ اللّهَ بِكُلِ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال : ٢٧-٧٥] .

ومنها قوله تعالىٰ:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُلُنّا ﴾ [العنكبوت: ٦٩] .

ومنها قوله تعالىٰ:

﴿ وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجُلِهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِّي عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦] .

وأمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم ، وجميع ما فيها من خطاب أو وصف أو أمر أو نهي إنما جاء بصيغة العموم ، ولم يختص بالذكور أبداً .

أما كتب الأحاديث الشريفة ، ففيها الكثير عن جهاد النساء واشتراكهن بالحرب ، سواءً كان الاشتراك بحمل السلاح ، أو مداواة الجرحيٰ ، أو

نقل الماء والأمتعة ، أو إثارة حماس الرجال وتشجيعهم لينقضوا على العدو . . . من ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله على يغزو بأم سُليم ونسوة من الأنصار معه ، فيسقين الماء ، ويداوين الجرحي (١١) .

ومن ذلك ما روته الرُّبيع بنت معوِّذ رضي الله عنها قالت: لقد كنا نغزو مع رسول الله ﷺ لنسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلىٰ والجرحىٰ إلىٰ المدينة (٢).

ومن ذلك ما روته أم عطية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات ، أخلفهم في رحالهم ، فأصنع لهم الطعام ، وأقوم علىٰ المرضىٰ (٣) .

وكتب نجدة بن عامر الحروري إلىٰ عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنه ـ يسأله عن خمس خصال ـ وكان أولها ـ : هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟

فأجابه ابن عباس بقوله: لقد كان يغزو بهن ، فيداوين الجرحى ، ويُحْذَيْنَ (٤) من الغنيمة ، ولم يضرب لهن بسهم (٥) .

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي رقم ( ۱۵۷۵ ) في السير ، باب ما جاء في خروج النساء في الحرب ،
 وأبو داود رقم ( ۲۵۳۱ ) في الجهاد ، باب في النساء يغزون ، وأخرجه مسلم رقم
 ( ۱۸۱۰ ) في الجهاد ، باب غزوة النساء مع الرجال .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٢٠/٦ ) في الجهّاد ، باب مداواة النساء الجرحيٰ في الغرو ، وباب رد النساء الجرحيٰ والقتليٰ ، وفي الطب ، باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام مسلم رقم (١٨١٢) في الجهاد ، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم .

<sup>(</sup>٤) أي يعطين منها .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم رقم ( ١٨١٢ ) في الجهاد ، والترمذي رقم ( ١٥٥٦ ) في السير ، باب من=

وأما كتب السيرة والتراجم ففيها أمثلة كثيرة عن اشتراك النساء في الحرب ، من ذلك ما أورده الإمام ابن الجوزي :

حضرت ( أم أيمن ) أُحداً ، وكانت تسقي الماء ، وتداوي الجرحيٰ ، وشهدت كذلك خيبر .

وكانت ( أم سُلَيط الأنصارية ) تزفر القِرب للمسلمين يوم أحد .

ويوم حنين ، جاء أبو طلحة يضحك إلىٰ رسول الله ﷺ من (أم سُليّم ) فقال : يا رسول الله ، ألم تر إلىٰ أم سُليم معها خنجر ؟!

فقال لها رسول الله ﷺ: « ما تصنعين به يا أم سليم ؟ » .

قالت : أردت إن دنا أحد منهم منّى طعنتُه!!

وفي رواية أخرى : اتخذته ، إن دنا مني أحد من المشركين بَقَرتُ بطنه! فجعل رسول الله ﷺ يضحك .

وشهدت ( أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية ) رضي الله عنها أُحداً والحديبية وخيبر وحُنيناً وعُمرة القضاء ويوم اليمامة .

وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : « ما التفتُ يوم أُحدِ يميناً ولا شمالاً إلا وأراها تقاتل دوني » .

وقال الواقدي : قاتلت يوم أُحد وجرحت اثنتي عشرة جراحة ، وداوت جُرحاً في عنقها سنة ، ثم نادي منادي رسول الله عليه إلىٰ حمراء الأسد ، فشدّت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم .

وخرجت في خلافة أبي بكر رضِي الله عنه في الردّة ، فباشرت الحرب

<sup>=</sup> يعطي الفيء ، وأبو داود رقم ( ٢٧٢٧ ) و( ٢٧٢٨ ) في الجهاد ، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة .

وللتوسع في ذلك يراجع كتاب : جامع الأصول لابن الأثير : ٢/ ٦١٥ .

بنفسها حتى قتل الله مسيلمة ، ورجعت وبها عشر جراحات من طعنة وضربة (١)!!

وأما الإمام ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله تعالىٰ ـ فقد أورد الكثير من ذلك ، نأخذ منها :

قالت (ليليٰ الغفارية): كنت أغزو مع النبي ﷺ فأُداوي الجرحيٰ ، وأقوم علىٰ المرضىٰ .

وجاء في ترجمة (صفية بنت عبد المطلب عمّة النبي ﷺ): كان رسول الله ﷺ إذا خرج لقتال عدوِّه رفع نساءه في أطم (٢) حسان ، لأنه كان من أحصن الآطام ، فتخلّف حسان في الخندق ، فجاء يهوديّ فلصق بالأطم ليستمع .

فقالت صفية لحسان: انزل إليه، فاقتله.

فكأنه هاب ذلك ، فأخذت عموداً ، فنزلت إليه حتى فتحت الباب قليلاً ، فحملت إليه فضربته بالعمود فقتلته!

وجاء يوم أحد ، وقد انهزم الناس ، وبيدها رمح تضرب في وجوههم ، فقال النبي ﷺ : « يا زبير المرأة » .

\* وجاء في ترجمة (أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث)، ويُقال لها: أم ورقة بنت نوفل \_ رضي الله عنها \_: كانت تسمىٰ الشهيدة، وكانت قد قرأت القرآن.

قالت : يا رسول الله ، لو أذنت لي ، فغزوت معكم ، فمرَّضتُ مريضكم ، وداويت جريحكم ، فلعلّ الله أن يرزقني الشهادة .

<sup>(</sup>١) يراجع الجزء الثاني من كتابه صفوة الصفوة .

<sup>(</sup>٢) أي: هو الحصن المبنى بالحجارة [القاموس المحيط: ١٣٩١].

قال : « يا أم ورقة ، اقعدي في بيتك ، فإن الله سيهدي إليك شهادة في بيتك » .

\* وذكر الواقدي :

أن (نسيبة بنت كعب) لما بلغها قتل ابنها حبيب بن زيد على يد مسيلمة عاهدت الله أن تموت دون مسيلمة أو تقتله ، فشهدت اليمامة مع خالد بن الوليد ومعها ابنها عبد الله ، فقتل مسيلمة ، وقطعت يدها في الحرب!

وذكر ابن هشام في زيادته من طريق أم سعيد بنت سعد بن الربيع قالت :

دخلتُ علىٰ أم عمرة ، فقلت : يا خالة ، أخبريني .

فقالت : خرجتُ \_ يوم أحد \_ ومعي سقاء فيه ماء ، فانتهينا إلىٰ رسول الله على وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين ، فلما انهزم المسلمون انحزتُ إلى رسول الله على أله من خلصت أباشر القتال وأذبُ عن رسول الله على بالقوس حتىٰ خلصت الجراح إلي .

قالت أم سعيد بنت سعد بن الربيع : فرأيت علىٰ عاتقها جُرحاً أجوف له غور ، فقلتُ : من أصابك بهذا ؟ قالت : ابن قمئة!!

\* وقالَ رسول الله ﷺ في بيت ( أم حرام بنت ملحان ) فاستيقظ ، وهو يضحك ، وقال : « عُرضت عليّ أناس من أمتي يركبون ظهور البحر الأخضر (١) كالملوك على الأسرّة » .

قالت : يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني منهم .

<sup>(</sup>١) وهو اليوم البحر الأبيض المتوسط.

ثم نام ، فاستيقظ وهو يضحك ، فقلت : يا رسول الله ، ما يضحكك ؟

فقال: « عُرض عليّ أناس من أمتي يركبون ظهور البحر الأخضر كالملوك على الأسرّة » .

قلتُ : يا رسول الله ، ادعُ الله أن يجعلني منهم .

قال: « أنت من الأولين ».

قال : فتزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، فأخرجها معه ، فلما جاز البحر ركبت دابة ، فصرعتها ، فقتلتها .

قال ابن الأثير ـ رحمه الله تعالىٰ ـ : وكانت تلك الغزوة غزوة قبرص ، فدفنت فيها .

وكان أمير ذلك الجيش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه في سنة سبع وعشرين .

\* وجاء في ترجمة (أم حكيم بنت الحارث زوج عكرمة بن أبي جهل):

أنها خرجت مع زوجها إلى غزو الروم ، فاستشهد ، فتزوجها خالد بن سعيد بن العاص ، فلما كانت وقعة مرج الصُفِّر أراد خالد أن يدخل بها .

فقالت: لو تأخرت حتى يهزم الله هذه الجموع.

فقال : إن نفسي تحدثني أني أقتل .

قالت : فدونك .

فأعرس بها عند القنطرة ، فعُرفت بها بعد ذلك ، فقيل لها : قنطرة أم حكيم ، ثم أصبح فأولم عليها ، فلما فرغوا من الطعام حتى وافتهم

الروم ، ووقع القتال ، فاستشهد خالد ، وشدّت أم حكيم عليها ثيابها وتبدّت ، وإن عليها أثر الخلوق ، فاقتتلوا على النهر ، فقاتلت أم حكيم يومئدٍ ، فقتلت بعمود الفسطاط الذي أعرس بها خالد فيه سبعة من الروم!!

وجاء في ترجمة ( أم موسىٰ اللخمية ) زوج نُصير اللخمي والد موسى بن نُصير الذي فتح الأندلس :

أنها شهدت مع زوجها اليرموك ، فقتلت حينئذِ علجاً (١) وأخذت سلبه ، وكان عبد العزيز بن مروان يستحكيها ذلك فتصفه له وتقول :

بينما نحن في جماعة من النساء إذ جال الرجال جولة ، فأبصرت علجاً يجرّ رجلاً من المسلمين ، فأخذت عمود الفسطاط ، ثم دنوت منه ، فشدخت به رأسه ، وأقبلت أسلبه ، فأعانني الرجال علىٰ أخذه (٢)!!

وأما الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي \_ رحمه الله تعالىٰ \_ فينقل طائفة من قصص اشتراك الصحابيات في الحرب ، ومدىٰ شجاعتهن وجرأتهن ، من ذلك علىٰ سبيل المثال لا الحصر :

\* أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما كان يوم أُحد انهزم الناس عن النبي ﷺ ، قال : ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سُليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمّرتان أرى خدم سوقهما تنقزان

<sup>(</sup>١) أي : الرجل من كفار العجم [القاموس المحيط : ٢٥٤] .

<sup>(</sup>٢) يراجع الجزء الرابع من الإصابة في تمييز الصحابة ، ويروي ابن كثير : أن خولة بنت ثعلبة كانت تحرض المجاهدين في معركة اليرموك ، وتقول :

القِرَبِ ثم تُفرغانهما في أفواه القوم ، ثم ترجعان فتملآنها ، ثم تجيئان فتفرغانهما في أفواه القوم .

\* وأخرج أبو داود من طريق حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه رضي الله عنها: أنهنّ خرجن مع رسول الله ﷺ في خيبر ، وفيه أن النبي سألهنّ عن ذلك فقلن : خرجنا نغزل الشعر ، فنعين به في سبيل الله ، ونداوي الجرحى ونناول السهام ، ونسقي السّويق .

\* وأخرج الطبراني عن مهاجر: أن أسماء بنت يزيد بن السّكن بنت عم معاذ بن جبل رضي الله عنهما قتلت يوم اليرموك تسعة من الروم بعمود فسطاط (١)!!

#### إذن :

إذا كانت النساء قد خرجن مع رسول الله على في جميع الغزوات التي غزاها وإن كنَّ خرجن مع المسلمين في عهد الخلافة الراشد ، وفي عهد الأمويين و . . .

وإن كانت صحابية من الصحابيات قد دُفنت في قبرص وهي تقاتل مع المسلمين ، وإذا كانت كثيرات من المسلمات ساعدن في الحروب .

فهل نترك ذلك كله لنستمع إلى إنسان تعلم كلمتين ، فراح يفتي للناس أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها لا إلى المسجد ، ولا إلى العمل ، ولا إلى الغزو ، ولا إلى الطريق ولا...!!!

إذن إلىٰ أين تخرج ؟!

قالوا: لا تخرج من بيتهاإلا مرتين: مرة إلىٰ بيت زوجها، ومرة إلىٰ قبرها!!!

<sup>(</sup>١) يراجع الجزء الأول من حياة الصحابة .

هل ندع أحاديث الصحاح والسنن وتفسيرات القرآن الكريم وحياة الصحابة وكتب التاريخ والتراجم ، لنأخذ من هؤلاء ؟!

صحيح أن الشريعة وضعت ضوابط على النساء: كعدم الاختلاط إن خيفت الفتنة ، وكالستر ، وكاللباس الشرعي و . . . وهذا يكمِّل ذلك ، أما أن يحتجَّ أولئك على عدم خروج المرأة باللباس ، فهذا أمر لا دخل له أبداً ، فالإسلام يُؤخذ كله أو يترك كله ، ولا تبعيض في الشريعة ، وإلا دخلنا تحت قوله تعالىٰ :

﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضَ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنحَتْ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصَمَّمْ إِلَّا خِرْئُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٥] .

\* \* \*

# الفصل الثاني

### نماذج نسائية في رحاب الفداء والتضحية!!

\* ثم تعالوا لنرى نماذج أخرى من النساء ، وكيف كنَّ مثالاً في الشجاعة والفداء:

\* تلكم هي الخنساء (تماضر بنت عمرو بن الشريد السُّلمي) والتي ولدت عام ( ٥٧٥ )م وعاشت في الجاهلية ، حيث مات أخويها ( معاوية وصخر) ، فما كان منها إلا أن لبست السواد ، وأطلقت للسانها العنان ، فراحت ترثي أخويها حتى أصبحت مثالاً في ذلك ، ها هي تقول :

يا عين ما لك لا تبكين تسكابا إذ راب دهرٌ وكان الدهر ريّابا

ف ابكي أخاك لا أيتام وأرملة وابكي أخاك إذا جاوزت أجنابا

ثم تقول ذات مرة:

إن الزمان وما يفنيٰ له عجبٌ أبقئ لناكل مجهول وفجعنا إن الجديدين في طول اختلافهما

أبقىٰ لنا ذَنَبا واستؤصلَ الرأسُ بالحالمينَ فَهُمْ هامٌ وأرماسُ لا يَفْسُدانِ ولكن يَفْسُدُ الناسُ

ثم تحدثنا عن أرقها وقلة نومها فتقول:

يورقنى التذكر حين أمسى علىٰ صخرٍ ، وأي فتىً كصخرِ

فأصبح قد بليتُ بفرطِ نُكُس ليوم كريهة وطعان حِلس

ثم تقول مخاطبةً عينها:

يا عين فيضي بدمع منك مغزار أرعىٰ النجوم وماكُلُّفتُ رعيتها

وأبكي لصخر بدمع منك مدرار إنى أرقت فبتُ اللّيل ساهرة كأنما كُحلت عيني بعوّار وتـــارة أتغشّـــي فضـــل أطمـــار(١)

ويشاء الله للخنساء الهداية ، فتعلن إسلامها عام ( ٢٠هـ = ٦٣٠م ) ، فكيف أصبح حالها ؟ هل بقيت تبكي أخويها ؟ هل بقيت علىٰ عادة الجاهلس: ؟

أبداً فالإسلام صنعها من جديد ، وحوّلها من ثكلي إلى بطلة شجاعة تربى أولادها على حب الشهادة في سبيل الله!

تحدثنا سيرتها العطرة: أنها حضرت معركة القادسية في عهد سيدنا عمر رضى الله عنه ، ومعها بنوها الأربعة ، فقالت لهم قبيل بدء المعركة :

يا بني أسلمتم طائعين ، وهاجرتم مختارين ، ووالله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد ، كما أنكم بنو امرأةٍ واحدة ، ما خنتُ أباكم ولا فضحتُ خالكُم ، ولا هجُّنْتُ حسبكم ، ولا غيّرت نسبكمُ ، وقد تعلمون ما أعدّ الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين ، واعلموا أن الدار الباقية خيرٌ من الدار الفانية ، يقول الله عز وجل :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ﴾ [آل عمران : ٢٠٠] .

فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله تعالىٰ سالمين فاغدوا إلىٰ قتال عدوكم مستبصرين ، وبالله على أعدائه مستنصرين ، فإذا رأيتم الحرب قد شمّرت

<sup>(</sup>١) متفرقات من ديوان الخنساء ، وحبذا لو يراجع بدقة ، لترىٰ كم رثت أخويها ( صخر ، ومعاوية ) . . . وكم بكت عليهما . . . !! .

عن ساقها ، واضطّرمت لظيّ علىٰ سبّاقها ، وجلّلت ناراً علىٰ أرواقها ، فتيمموا وطيسها ، وجالدوا رئيسها ، عند احتدام حميسها تظفروا بالمغنم والكرامة في دار الخلود والمقامة .

وبالفعل ، انطلق أبناؤها الأربعة نحو العدو ، فلما قارب الصبح أن ينبلج ، تمركزوا في مراكزهم ، فقال الأول مذكّراً إخوته :

بقالية ذات بيان واضحة فباكروا الحرب الضّروس الكالحة وإنما تُلقُون عند الصائحة من آل ساسان كلاباً نابحة قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة وأنتمو بين حياةٍ صالحة

يا إخوتي إن العجوز لناصحة قد نصحتنا إذ دَعَتْنا البارحة

وميتة تورث غُنماً رابحة

وانقضَّ على العدو ، فقاتل قتال الشجعان الأبطال ، حتى سقط شهيداً!!

فحمل الراية من بعده أخوه الثاني ، وراح ينشد :

والنظر الأوفق والرأي السدد قد أمرتنا بالسداد والرّشد نصيحة منها وبراً بالولد فباكروا لحرب حُماةٍ في العدد إما بفوز باردٍ على الكبد في جنة الفردوس والعيش الرغد

إن العجــوز ذاتُ حــزم وجَلَــدْ أو ميتـةِ تــورثكــم عيــش الأبــد

وانقضَّ علىٰ الأعداء ، وقاتل قتال الأبطال ، حتىٰ سقط شهيداً!! فحمل الراية أخوه الثالث ، وراح ينشد:

والله لا نعصي العجوز حرفاً قد أمرتنا حَدَبا وعَطفا نُصحاً وبراً صادقاً ولطفاً أو يكشفوكم عن حمامكم كشفا إنا نرى التقصير عنهم ضعفا والقتل فيهم نجدة وعُرفا وقاتل حتى استشهد ، فحمل أخوه الرابع من بعده وقال :

لست لخنساء ولا للأخرم ولا لعمرو ذي السناء الأقدم إن لم أرد في الجيش جيش الأعجم ماض على الهول خضم حضرم الما لفوز عاجل ومغنم أو لوفاة في سبيل الأكرم وقاتل حتى استشهد رضى الله عنهم جميعاً.

فماذا كان موقف الخنساء؟ هل لطمت الخدود؟ هل شقّت الجيوب؟ هل نعَتْ بنعوى الجاهلية؟

أبداً، فقد حولها الإسلام من شيء إلى شيء آخر، لقد فرحت واستبشرت وقالت: الحمد لله الذي شرّفني بقتلهم ـ أو باستشهادهم ـ وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته (١)!!

### أسماء بنت أبى بكر:

وأما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ، فقد شاركت في التنظيم السري الذي رُسِم عند هجرة المصطفىٰ ﷺ إلىٰ المدينة المنورة!!

وسمِّيت ذات النطاقين لأنها شقَّت نطاقها نصفين ، ربطت بأحدهما سفرة رسول الله ﷺ ، وبالآخر قربته!!

وذت يوم دخل عدو الله أبو جهل بيت والدها مع نفر من قريش ، فسألها عن أبيها ، فردت بكل ثبات : لا أدري أين هو ، فضربها أبو جهل حتىٰ سقط القرط من أذنها ، وهي لا تبالي بذلك ، ولم تعترف عن مكان والدها!!

<sup>(</sup>۱) للتوسع عن حياتها يراجع: الاستيعاب ١٨٢٧/٤، وأعلام النساء: ١/٣٦٠ والأعلام: ٦٩/٢.

وعندما كبرت تزوجها الزبير بن العوام ـ رضي الله عنه ـ فأنجبت منه عبد الله رضي الله عنه فربته على الشجاعة والتضحية والفداء ، وقد سجل لها التاريخ هذه اللقطة الرائعة ، والتي يجب أن تكون مثالاً يُحتذى لجميع النساء والرجال :

أتاها ابنها عبد الله ذات يوم ، وقد اشتدت الحرب بينه وبين جيوش بني أمية \_ وكانت وقتها ضريرة كبيرة السن \_ فذكر لها خذلان الناس إياه ، وموت أصحابه ، وإغراء أعدائه للناس بالمال والجاه والدنيا .

فما كان من أسماء المرأة إلا أن قالت له: يا بني أنت والله أعلم بنفسك ، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض له ، فقد قتل عليه أصحابك ، ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها صبيان بني أمية ، وإن كنت تريد الدنيا فبئس العبد أنت!!

أهلكت نفسك وأهلكت مَن معك ، وإن كنت قلت : كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت ، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين ، وكم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن .

فقال لها عبد الله : يا أم ، إني لأخشى إذا قتلت أن يمثّلوا بي ، فقالت له : يا بني إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها!!

عندئذ انطلق عبد الله نحو الجيوش المعادية ، فقاتل قتال الأبطال ، حتى سقط شهيداً ، فرفعه الحجاج بن يوسف على خشبة الصلب وتركه على ذلك أياماً ، فلما مرت أسماء به قالت : أما آن لهذا الفارس أن يترجل!!

وفي عام ( ٧٣ هـ ) انتقلت إلى جوار ربها عن عمر بلغ المئة ، قضت معظمه في الجهاد والبذل والعطاء (١) .

<sup>(</sup>١) للتوسع عن حياتها يراجع : طبقات ابن سعد ٨/ ١٨٢ ، والإصابة : ٢٢٤/٤ ، =

### خولة بنت الأزور:

كان لها الدور الكبير في مجابهة الروم ، وكان ذلك ضمن خطة سرية ، فهي لا تحب الشهرة والرياء ، إنما تريد أن تقاتل الأعداء لوجه الله تعالىٰ .

وقد سطر التاريخ ذلك قائلاً: كان قائد الجيش الإسلامي هو خالد بن الوليد رضي الله عنه فالتفت قبل المعركة فرأى فارساً يرتدي الثياب السوداء، وقد تلثّم حتى لم يعد يرى من وجهه إلا عيناه، وقد وضع على رأسه عمامة خضراء، ويركب فرسه لينقض على الرومان، فتعجب خالد من شجاعة هذا الفارس، فسأل من حوله: من هذا الفارس الشجاع؟

فلم يعرفه أحد ، ودارت المعركة ، وحمي الوطيس ، فرفع رافع صوته : من يكون هذا الفارس غير خالد بن الوليد ، لكن خالد كان إلىٰ جنبه فقال : يا رافع والله إني لا أعلم من هو .

ثم نادى خالد المسلمين إلى الانقضاض على العدو ، والفارس هذا يجول ويصول ، فلحقه خالد إلى أن أدركه ، فقال : يا هذا أناشدك الله من أنت ؟ لقد شغلت قلوب المسلمين وقلبى .

فقال الفارس: أنا خولة بنت الأزور ، علمت أن ضراراً ـ أخي ـ أسير ، فجئت أنتقم له وأفك أساره ، وأجاهد في سبيل الله .

وينقضي النهار ، ولم تجد خولة أخاها ضرار ، فبكت وقالت :

أبعد أخي تلذّ الغمض عيني وكيف ينام مقروح الجفون؟ وإنى إن يقال مضى ضرار لباكية بمنسجم هتون

وإنسي إن يقسال مضمي

والأعلام : ١/ ٢٨٩ .

وفي منتصف الليل ، رأت خولة بعض الجنود الرومان يقتربون من خيمتها ، فلبست سلاحها وخرجت إليهم ، فأسرت عدداً منهم وساقتهم إلىٰ خيمة خالد بن الوليد ، وسألهم خالد عن ضرار ، فقيل له :

إن ضراراً قتل ابن عاهلنا وقتل منا عدداً عظيماً ، فتكاثرنا عليه وأسرناه وبعثناه إلىٰ عاهلنا ليرىٰ فيه رأيه .

فاختار خالد مائة فارس على رأسهم رافع بن عميرة ، وأمرهم أن ينطلقوا وراء أولئك الذي اصطحبوا ضراراً نحو عاهل الروم ، فما كان من خولة إلا أن رجت خالداً أن يسمح لها بالذهاب مع الفرسان .

وبالفعل لما وصلوا إلى ( السلمية ) قرب حماة في سورية ، نظر رافع فرآهم محيطين بضرار ، عندها كبَّرت خولة فدوى الوادي ، وكبَّر معها المسلمون ، وانقضت على الأعداء ، وانقض معها الفرسان ، ففكوا أسر أخيها ضرار .

ثم ماذا ؟

اشتركت خولة في كثير من المعارك بين المسلمين والروم ، لكنها سقطت أسيرة في وقعة (صحورا) ، وكان معها في الأسر عدد من المسلمات ، فماذا سيفعلن ؟!

وقفت في النساء ، تخطب فقالت :

يا نساء المسلمين ، يا بنات تبع وحمير ، أترضين لأنفسكن علوج الروم ؟

أترضين أن يكون أولادكم عبيداً لهم يسومونهم الخسف والذل؟ أين شجاعتكن ؟ أين إباء العرب؟ أين كرامة الإسلام؟ أين شجاعتكن التي تحدث بها أحياء العرب ومحاضر الحضر؟ إن الموت أهون عليكن من خدمة الروم!

فقامت عفراء بنت غفار الحميرية وقالت : صدقت والله يا ابنة الأزور ، لكن أين السلاح لنقاتل العدو ؟

وتشاور النسوة في الأمر ، فقالت خولة : يا بنات التابعة ، خذن أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب ، ولنحمل بها على هؤلاء اللئام ، فإما الشهادة ، وإما النجاة ، والله ناصر من ينصره .

يا بنات التابعة ، لنخلص أنفسنا من العار قبل أن يحللنا أو يحلل إحدانا ، لنصدق في اللقاء ولنتكل على الله .

وحُددت ساعة الصفر لتنفذ الخطة ، وقادت خولة الأسيرات ، وحملت على عاتقها عموداً وصاحت بالنسوة : إياكن والضعف والفرار ، لنكن جميعاً ، ولا يفترق بعضنا عن بعض ، حتى لا يقع علينا التشتيت ، واحطمن رماح القوم ، واكسرن سيوفهم ، وكبّرن في القتال واصبرن .

وسارت النسوة ، كل منهن تحمل عموداً ، فشدوا شدة واحدة ، وقاتلن قتالاً قوياً ، فما كان من الروم إلا أن ذهلوا ، فسقطت الأسلحة من أيديهم ، وأخذت خولة منها رمحاً ، وراحت تقاتل به ، حتى خلصن أنفسهن من أسر الروم .

\*\* وإذا تابعنا سرد الأحداث عن النساء اللائي شاركن في الحروب
 وأبدين الشجاعة والإقدام ، لرأينا ذلك أمراً يطول ويطول!

أنذكر أم الفضل - زوج العباس بن عبد المطلب - عندما قيل لها : إن ابنك فلاناً قُتل في البلدة الفلانية ، وابنك فلان مات في البلدة الفلانية .

فكان جوابها : لقد باعدت بينهم الهمم ، ولو كانوا ذوي همم منحطة لماتوا حيث ولدوا! ؟

أم نذكر مواقف السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ، والتي ضحّت بمالها وشهرتها لتنصر الدين الإسلامي في اللحظات الأولىٰ ، وليكون لها حقّ الشرف في أن تنال وسام : أول امرأة في الإسلام!!

أم نذكر مواقف السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ، وكيف صبرت وكيف ضحّت بكل شيء لتقام دولة الإسلام وليكون لها شرف نيل الوسام المحمدي : « أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين ؟! » .

أم نذكر مواقف بركة \_ أم أيمن \_ رضي الله عنها ، تلك المرأة التي هاجرت إلىٰ الحبشة ، ثم إلىٰ المدينة ، واشتركت في الجهاد مع سيدنا رسول الله ﷺ في أُحد ، وخيبر ، وحنين! ؟

أم نذكر مواقف السيدة أسماء بنت عُميس ، والتي لازمت زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في جميع المواقف ، وهاجرت معه إلىٰ الحبشة أيضاً ، وصبرت صبراً لا تتحمله الجبال عند فراق زوجها الذي استشهد في مؤته ؟!

أم نذكر مواقف عمة رسول الله على (أروى بنت عبد المطلب) وهي تدافع عن الإسلام: بلسانها، وبمالها، وبكل ما تملك! ؟

أم هل نذكر تلكم المرأة المسلمة التي كانت حاملاً بابنها عبد الله من أبي طلحة ، عندما نادى المنادي بالخروج إلىٰ حنين ، فخرجت أم سليم بنت ملحان ، مع المسلمين إلىٰ القتال!!

وكانت قد اشتركت في معركة أحد ، تداوي الجرحيٰ ، وتسقي العطشيٰ ، ولا تخاف من نبال الأعداء وسهامهم ، إنما كانت تتمنيٰ لقاء العدو لتنال الشهادة في سبيل الله تعالىٰ . . . !!

أم هل نذكر تضحيات (أم سلمة) رضي الله عنها وما لاقته من صعوبات أثناء هجرتها من مكة إلىٰ المدينة المنورة ؟!

لقد سمح المشركون لزوجها بالهجرة ، ومنعوها من ذلك ، وأخذوا طفلها معهم!! زوجها أصبح بعد أيام في المدينة ، وابنها مع المشركين ، وهي هي المرأة الوحيدة التي جلست علىٰ مشارف مكة تبكي وتبكي نحو عام كامل!!

لماذا ذلك كله ؟ ولماذا لم تعد إلى أهلها و. . . ؟! إنها التضحيات في سبيل نصر الدعوة الإسلامية .

أم هل نذكر وقفة (درامية الحجونية) في وجه معاوية بن أبي سفيان وهي تمدح سيدنا علي بن أبي طالب ، ولم تخف من القتل والتعذيب ، بل قالت عنه : لقد أحببت علياً على عدله في الرعية ، وقسمِه بالسوية ، وأبغضك على قتال من هو أولى منك بالأمر ، وطِلبَتِكَ ما ليسَ لك بالحق ، وواليت علياً على حبه المساكين ، وإعظامه لأهل الدين ، وعاديتك على سفك الدماء ، وجورك في القضاء ، وحكمك بالهوى!!

أم نذكر مواقف بطولية لنساء مسلمات ، وقفن في وجه الظلم ، ورفعن شعار الحق ، ولم يخشين إلا الله تعالىٰ ، مثل سودة بنت عمارة بن الأشتر الهمذانية ، والزرقاء بنت عدي بن قيس الهمذانية ، وبكارة الهلالية ، وعكرشة بنت الأطرش بن رواحة ، وأم سنان بنت حمشة بن خرشة المذجحية ، وأم الخير بنت الحرميش بنت سراقة البارقي ، ودرامية الحجونية . . .

أم هل نذكر نساء العرب الجاهليين في معركة أحد ، حيث وقفن وراء الجيش وراحت كل واحد منهن تحض أقرباءها على الثأر من هزيمتهم في بدر ، وكن ينشدن :

إن تقبل وا نعان ق ونفرش النمارق! أو تدبروا نفراق فيراق غير وامت!

أم هل نذكر ملكة تدمر ، وما قامت به من أدوار عظيمة لحماية شعبها والذّود عن بلدها و . . . ! ؟

أم هل نذكر بلقيس ملكة سبأ ، ورجاحة عقلها ، ورصانة فكرها ، وحكمتها وثباتها لتخطى الصعاب و . . . ! ؟

هذه إشارات فقط ، ومن أراد المزيد فليراجع كتب التراجم والسير . فهي مليئة بذلك . . . ، وفيها الدليل الكافي الشافي للرد علىٰ شبهة عدم خروج النساء إلىٰ المعارك . . . (١) .

<sup>(</sup>۱) وهل ننسى تضحيات سمية ـ والدة عمار بن ياسر ـ رضي الله عنه وكيف نالت وسام أشرف وأول شهيدة في الإسلام! ؟

وهل ننسى موقف (غزالة) زوجة شبيب بن زيد ، من الحجاج وقتالها له ، حتى قيل فيه :

فتخــاء تنفــر مــن صفيــر الصــافــر بل كان قلبك في جناحي طائر؟!

أُســدٌ علــيَّ وفــي الحــروب نعــامــةٌ هلاَّ برزت إلىٰ (غزالة) في الوغیٰ



# الباب السادس المرأة كريمة، منفقة!!

# الفصل الأول

## حديث القرآن الكريم عن الإنفاق

تحدث القرآن الكريم عن الإنفاق في أكثر من سبعين موضعاً ، ليدل على أهميته في حياة الفرد والجماعة ، ولو استعرضنا جميع تلك الحالات لوجدناها لا تختص بالذكورة دون الإناث ، إنما هي خطاب عام للإناث وللذكور ، من ذلك قوله تعالىٰ :

﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْلًا ﴾ [الحديد: ١٠].

ومن ذلك قوله تعالىٰ:

﴿ وَمَاۤ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمُّ وَهُوَ خَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [سبأ : ٣٩] .

ومن ذلك قوله تعالىٰ:

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا آنفَقُواْ مَنَّا وَلَا آذَى لَهُمَّ المَّهُمْ عِندَرَبِّهِمْ البقرة: ٢٦٢] .

ومن ذلك قوله تعالىٰ:

﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلَّبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَّ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

ومن ذلك قوله تعالىٰ:

﴿ مَّشُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِ كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّأْتَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَلِعِفُ لِمَن يَشَاء ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴾ [البقرة: ٢٦١] .

ومنها قوله تعالىٰ:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة تحض المسلم - ذكراً أو أنثل - على السخاء والإنفاق والكرم ، من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من أن رسول الله على قال : « السخيّ قريب من الله ، قريب من الناس ، قريب من الله ، بعيد من النار ، والبخيل بعيد من الله ، بعيد من الناس ، بعيد من الجنة ، قريب من النار ، ولجاهل سخيٌ أحب إلى الله الناس ، بعيد من البخيل »(١) .

وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أول خطبة خطبها رسول الله ﷺ صعد المنبر فحمد الله وأثنىٰ عليه ، وقال :

« يا أيها الناس ، إن الله قد اختار لكم الإسلام ديناً ، فأحسنوا صحبة الإسلام بالسّخاء وحسن الخلق ، ألا إن السخاء شجرة من الجنة وأغصانها في الدنيا ، فمن كان منكم سخياً لا يزال متعلّقاً بغصن منها حتى يورده الله الجنة ، ألا إن اللؤم شجرة في النار وأغصانها في الدنيا ، قال مرتين : السخاء في الله ، السخاء في الله »(٢) .

وروى عبد الله بن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهما أن النبي ﷺ دخل علىٰ بلال رضي الله عنه وعنده صُبر<sup>(٣)</sup> من تمر فقال :

« ما هذا يا بلال ؟ »

قال: أعدُّ ذلك لأضيافك.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ١٩٦٢ في البر والصلة ، باب ما جاء في السخاء .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر: [كنز العمال: ٣١٠/٣].

<sup>(</sup>٣) جمع صُبرة ، وهي ما جمع بلا كيل أو وزن .

قال : « أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم ، أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً » .

وقد سطر التاريخ أحداثاً ووقائع وقصصاً عن إنفاق المسلمين \_ نساءً ورجلاً \_ ، وما يهمنا هنا هو إنفاق المسلمات ، لذلك سنورد بعضاً من ذلك :

# الفصل الثاني

### نماذج من إنفاق أمهات المؤمنين

عرف عن أمهات المؤمنين السخاء والإنفاق ، حتى لو كان بهنّ خصاصة ، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم بالسند المتصل إلىٰ عائشة رضي الله عنها قالت :

قال رسول الله ﷺ : « أسرعكن لحاقاً بي أطولكنَّ يداً » .

قالت : فكنَّ يتطاولن أيتهنَّ أطول يداً ، وكانت أطولنا يداً زينب ، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدَّق .

وفي رواية أخرى: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله على نمد أيدينا في الجدار نتطاول ، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش ، وكانت امرأة قصيرة ، ولم تكن بأطولنا ، فعرفنا حينئذ أن النبي على إنما أراد طول اليد بالصدقة ، وكانت زينب امرأة صناع اليدين ، فكانت تدبع .

- وفي ترجمة زينب بنت جحش رضي الله عنها ، يقول الإمام ابن حجر - رحمه الله - :

قالت برَّة بنت رافع: لما خرج العطاء ، أرسل عمر رضي الله عنه إلىٰ زينب بالذي لها ، فلما أُدخل عليها قالت : غفر الله لعمر ، غيري من إخواني كان أقوىٰ علىٰ قسم هذا مني! قالوا: هذا كله لك ، قالت :

سبحان الله! واستترت منه بثوبٍ وقالت : ضعوه ، واطرحوا عليه ثوباً .

ثم قالت لي : ادخلي يدك فاقبضي منه قبضة ، فاذهبي بها إلى بني فلان ، وبني فلان من أهل رحمها وأيتامها ، حتى بقيت منه بقية تحت الثوب ، فقال لها برَّة : غفر الله لك ، يا أم المؤمنين ، والله لقد كان لنا في هذا حق .

قالت : فلكم ما تحت الثوب ؟

قالت : فوجدنا ما تحته خمسة وثمانين درهماً ، ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت : اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا ، فماتت!!

ويتابع ابن حجر قوله:

قالت زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين حين حضرتها الوفاة:

إني قد أعددت كفني ، وإن عمر رضي الله عنه سيبعث إليّ بكفنٍ ، فتصدقوا بأحدهما ، وإن استطعتم أن تصدّقوا بحقوي(١) فافعلوا(٢)!!

\_ وهكذا كان حال أم المؤمنين سودة رضي الله عنها ، حيث أخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين : أن عمر رضي الله عنه بعث إلى سودة بغرارة (٣) من دراهم ، فقالت : ما هذه ؟ قالوا : دراهم ، قالت : في غرارة مثل التمر ، فأمرت بتفريقها (٤)!!

\_ وأما السيدة عائشة رضى الله عنها فكان لها باع طويل في ذلك :

من ذلك ما نقله الإمام ابن الجوزي رحمه الله : عن عطاء قال : بعث

<sup>(</sup>١) أي : الإزار الذي يكون على الخَصر .

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة : ٤/ ٢٥٤ و ٣١٥

<sup>(</sup>٣) أي : كيس كبير يوضع فيه القمح ونحوه .

<sup>(</sup>٤) حياة الصحابة للكاندهلوى: ٢٣٦/٢.

معاوية إلىٰ عائشة بطوقٍ من ذهب فيه جوهر قُوّم مائة ألف ، فقسمته بين أزواج النبي ﷺ .

ومن ذلك ما روته أم ذرَّة \_ وكانت تغشىٰ عائشة رضي الله عنها \_ قالت : أراه قالت : بعث إليها عبد الله بن الزبير بمالٍ في غرارتين ، قالت : أراه ثمانين ومائة ألف ، فدعت بطبق ، وهي يومئذ صائمة ، فجلس تقسمه بين الناس ، فأمست وما عندها من ذلك درهم ، فلما أمست قالت :

يا جارية ، هلمِّي فطري ، فجاءتها بخبز وزيتٍ!!

فقالت لها أم ذرة: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه ؟

فقالت لها: لا تغضبي ، لو كنت ذكّرتني لفعلت(١)!!

- ويروي الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - والإمام البخاري أيضاً عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال : ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء رضى الله عنها ، وجُودُهما مختلف :

أما عائشة رضي الله عنها فكانت تجمع الشيء ، حتى إذا اجتمع عندها قسّمت .

وأما عائشة ، فكانت لا تمسك شيئاً لغد (٢)!!

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة: ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة: ٢/ ٥٩ .

# الفصل الثالث

# نساء مؤمنات في طريق الإنفاق والعطاء

وقد سار على هذه الخطى الكثيرات من النساء المؤمنات القانتات :

ينقل الإمام ابن حبان البستي \_ رحمه الله \_ هذه القصة فيقول : قال محمد بن سليمان القرشي : بينما أنا أسير في طريق اليمن إذا أنا بغلام واقف على الطريق في أذنيه قرطان ، وفي كل قرط جوهرة يضيء وجهه من ضوء تلك الجوهرة ، وهو يمجِّد ربه بأبيات من شعر ، فسمعته يقول :

مليكٌ في السماء به افتخاري عنزيز القدر ليس به خفاء ً

فدنوت إليه ، فسلَّمت عليه ، فقال : ما أنا برادٌّ عليك سلامك حتى تؤدي من حقي الذي يجب لي عليك ، قلت : وما حقك ؟

قال : أنا غلام علىٰ مذهب إبراهيم الخليل ، لا أتغدَّىٰ ولا أتعشَّىٰ كل يوم حتىٰ أسير الميل والميلين في طلب الضيف .

فأجبته إلىٰ ذلك ، قال : فرحّب بي ، وسرت معه حتىٰ اقتربنا من خيمة شُعر ، فلما قربنا من الخيمة صاح : يا أختاه .

فأجابته من الخيمة : يا لبَّيكاه ، قال : قومي إلى ضيفنا ، فقالت : اصبر حتىٰ أبدأ بشكر المولىٰ الذي سبب لنا هذا الضيف!

وقامت ، وصلت ركعتين شكراً لله ، قال : فأدخلني الخيمة ، وأخذ

شفرة فذبح شاة ، قال : وكنت أسارق الجارية النظر . وكانت حسنة الوجه جميلة . . فلما رأتني قالت : أما علمت أنه قد نُقل إلينا عن صاحب يشرب على أنه قال : زنا العينين النظر .

قال: فلما كان وقت النوم، بتُّ أنا والغلام خارج الخيمة، وباتت هي في الخيمة، قال: فكنت أسمع دويَّ القرآن الليل كله أحسنَ صوتٍ يكون وأرقَّه. فلما أن أصبحت قلتُ للغلام: صوت من كان ذلك ؟

قال: تلك أختي تحيي الليل كله إلى الصباح.

فقلت : يا غلام ، أنت أحق بهذا العمل من أختك ، أنت رجل وهي امرأة!!

قال: فتبسم، ثم قال: ويحك يا فتى ، أما علمت أنه موفق ومخذول (١).

\* وينقل ابن خلكان في ترجمة زبيدة أم الأمين فيقول :

أنها سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الرَّاوية عندهم بدينار ، وأنها أسالت الماء عشرة أميال بحطِّ الجبال ونحوت الصخور ، حتى غلغلته من الحلِّ إلىٰ الحرم ، وعملت عقبة البستان ، فقال لها وكيلها : يلزمك نفقة كثيرة ، فقالت : اعملها ولو كانت ضربة فأس بدينار .

فبلغت النفقة عليه ألف ألف وسبعمائة دينار ( ١٧٠٠ ، ١٧٠٠) ورآها عبد الله بن المبارك في المنام فقال لها : ما فعل الله بك ؟ قالت : غفر لي بأول معول ضُرب في طريق مكة (٢) .

\* وينقل الإمام ابن الجوزي \_ رحمه الله \_ كثيراً من تلك القصص ، منها : قال هشام بن حسان :

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ( بتصرف ) : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>۲) وفيات الأعيان : ٢/ ٣١٥ .

خرجنا حجاجاً ، فنزلنا منزلاً في بعض الطريق ، فقرأ رجل كان معنا هذه الآية : ﴿ لَمَا سَبَعَةُ أَبُوابِ لِلكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُمُزَّ مُّ مَّقَسُومُ ﴾ [الحجر: ٤٤] فسمعت امرأة ، فقالت : خلقت فسمعت امرأة ، فقالت : خلقت ليه ، فأعادها ، فقالت : خلقت لي في البيت سبعة أعبُد ، أشهدكم أنهم أحرار لكل باب واحد منهم!!

. . . . وكتب عبدة بن أبي لبابة إلىٰ شريك يقال له الحسن بن الخزّار : ادفع ثلاث مائة درهم إلىٰ أحوج أهل بيت بمكة .

فسأل ، فدُلَّ علىٰ بيت ، فوقف بهم ، فخرجت إليه امرأة كبيرة حسنة السمت ، فقال لها : بُعث إليّ بثلاث مائة درهم ، وأُمرت أن أدفعها إلىٰ أحوج أهل بيتٍ بمكة .

فقالت المرأة : إن كنت أمرت بهذا فما نحن هم ، وما لنا فيها من حق ، وأنا أعرف أهل بيتٍ أحوج منا!!

فسألها فدلَّته عليهم ، فأعطاهم الدراهم ، وكتب إلى عبدة يخبره بحال المرأة ، فكتب عبدة إليه : أن أضعفها ، أعطها ستمائة درهم (١) .

. . . وفي ترجمة حياة ( أم البنين ) ابنة عبد العزيز بن مروان أمور غريبة ، من ذلك قولها :

ما حسدت أحداً قط علىٰ شيء إلا أن يكون ذا معروف ، فإني كنت أحب أن أشركه في ذلك .

وكانت تقول: جُعل لكل قوم نهمة في شيء، وجعلت نهمتي في البذل والإعطاء، والله للصِّلة والمواساة أحبَّ إليّ من الطعام الطّيبّ علىٰ الجوع ومن الشراب البارد علىٰ الظمأ.

وكانت تقول : أفِّ للبخل ، لو كان قميصاً ما لبسته ، ولو كان طريقاً

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة : ٢/ ٣٩ و ٢٨٠ .

ما سلكته . وكانت تعتق في كل جمعة رقبة ، وتحمل على فرسٍ في سبيل الله تعالىٰ (١) .

. . . وروىٰ الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال :

كانت منا امرأة تجعل في مزرعة لها سِلْقاً ، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلْقِ ، فتجعله في قِدْرٍ ، ثم تجعل قبضةً من شعير تطبخه ، فتكون أصول السلق عَرْقه .

قال سهل: كنا ننصرف إليها بعد صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرّب ذلك الطعام إلينا، فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك (٢).

... تلكم بعض نماذج من حياة الصحابيات والتابعيات ومن سار علىٰ هذا الدرب ، ولم ننقل إلا بعضاً منها ، لنتبين حقيقة ساطعة وهي : أن النساء برزن في هذا المجال ، وقد سبقن كثيراً من الرجال ، لأنه لا فرق في من يقوم بالأعمال ، سواءً كان ذكر أو أنثىٰ ، والمهم هو العمل ذاته ، فإن كان حسناً كان القائم به كذلك ، وإن كان سيئاً كان كذلك . . .

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة: ٣٠٠/٤.

<sup>(</sup>٢) حياة الصحابة: ٣٢٣/١.



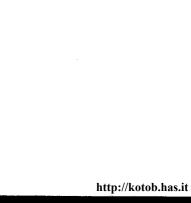

# الفصل الأول

### مدى اهتمام الإسلام بالطب

أمر رسول الله على الناس بأن يهتموا بالطب والتمريض ، وأن يبحثوا عن كل داء ويخترعوا له الدواء المناسب ، فقال عليه الصلاة والسلام : «تداووا عباد الله ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء ، غير واحد . قيل : يا رسول الله ، وما هو ؟ قال : الهرم » رواه البخاري والترمذي وابن ماجة وغيرهم .

وانطلق المسلمون يحللون آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه ، والتي تتحدث عن بعض جوانب الطب ، وذلك كقوله تعالى وهو يحدثنا عن العلاج النفساني لكثير من الأمراض الجسمانية :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧] .

ومثل قوله سبحانه:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦] .

وهكذا بيّن القرآن الكريم أن كل من اتبع القرآن والسنة بأنه سيكون سعيداً مرتاح البال ، مطمئناً ، غير معرَّض للاضطرابات النفسية و... فقال تعالىٰ :

﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣].

وقد برع المسلمون بهذا العلم - أي علم الطب - وسبقوا الأوربيين كثيراً ، فظهر (جابر بن حيان) الذي أكد أن تعادل المواد الكيماوية في جسم الإنسان ، هو الذي يعتبر حصانة من الأمراض ، ومتى حصل هذا التعادل ، نجد أن الإنسان تتكون عنده مناعة قوية ضد الأمراض الخطيرة مثل البرص أو الجذام . . .

وبرز (عبد الملك بن أبي العلاء بن زهر والذي ولد في الأندلس عام ٤٨٦هـ) في مجال معالجة مرض السرطان في المعدة والبلعوم والمري . . . !!

ويعتبر المسلمون أول من عرف بعض الأمراض التي تنتقل بالعدوى ، مثل مرض الجدري والكوليرا والطاعون ، كما أنهم أول من وضع الامتحانات الطبية للأطباء ، ومنحهم شهادة تحت إشراف لجنة متخصصة تعينها الحكومة ، وهم أول من عيَّن مستشفيات متخصصة لبعض الأمراض ، وكذلك فقد عينوا خبراء متميزين كل في تخصصه!!(١) .

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله ابن خلدون: صناعة التوليد صناعة يعرف بها العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه، وهي مختصة بالنساء في غالب الأمر لما أنهن الظاهرات بعضهن علىٰ عورات بعض وتسمىٰ القائمة علىٰ ذلك منهن القابلة!!

وانظر إلىٰ كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف للطبيب الجراح الزهراوي ت ( ٤٠٤ ) كيف أفرد فصلاً كاملاً هو \_ الفصل الرابع والسبعون \_ سماه : تعليم القوابل كيف يعالجن الأجنة إذا خرجوا علىٰ غير الشكل الطبيعي . . . !! .

ويكفي دليلاً واضحاً علىٰ تقدم المسلمين في هذا الميدان ، اعترافات علماء أوروبة المعاصرين ، أمثال ( رونلد كامبل ) الذي قال : لقد بقيت جامعات أوروبة تستند تماماً علىٰ إسهامات علماء العرب في الطب ، بل إن مقراراتهم في كليات الطب بقيت تستعمل القانون لابن سينا ، والحاوي للرازي ، وغيرهما حتىٰ نهاية القرن السادس عشر الميلادي!!

ومن عمالقة المسلمين في الطب: الرازي ، وعلي بن العباس ، وابن العزار (ت ٣٩٩هـ) والذي ألف في الطب أكثر من عشرين مجلداً ، وعلي بن عيسىٰ الكحال (ت ٤٣٠هـ) وهو أول من استعمل التخدير في عمليات العيون ، وله مؤلفات منها كتاب في تشريح العين ، وكتاب تذكرة الكحالية ، وغيرهما... ، وابن سينا ، والزهراوي ، وآل زهر ، وعبد اللطيف البغدادي ، وابن أبي أصيبعة (ت ٢٦٨هـ) واشتهر في طب العيون ، وألف كتاباً قيماً أسماه : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، وابن القف (ت ٢٨٥هـ) ، وابن النفيس ... وغيرهم .

# الفصل الثاني

## ما هو دور المرأة في هذا المجال؟!

لكن ما هو دور المرأة المسلمة في هذا المجال ؟!

برز من عمالقة الطب والتمريض بين النساء: نسيبة بنت الحارث الأنصارية ، أم عطية الجراحة الماهرة ، يقول الدكتور علي عبد الله الدفاع عنها: (كانت أم عطية الأنصارية مشهورة كطبيبة في الجاهلية ، ولكنها دخلت في الإسلام ، فغزت مع رسول الله عليه لتداوي الجرحي ونالت شهرة عظيمة في الجاهلية والإسلام بالجراحة ، فكانت جراحة ماهرة للغاية )(١).

وقد نقلنا في باب شجاعة المرأة أنها \_ أي نسيبة بنت الحارث \_ كانت تغزو مع سيدنا رسول الله ﷺ لتداوي الجرحى وتطبيهم ، وقد غزت معه سبع غزوات . . .

ويقول الدكتور كمال السامرائي عنها: وكان ختان الصبيان مألوفاً قبل الإسلام، ويروى أن الصحابية الجليلة أم عطية الأنصارية ظلت تمارس هذه العملية بعلم من النبي على ، وأنه قدم لها النصح في هذا الموضوع (٢).

<sup>(</sup>١) أعلام العرب والمسلمين في الطب: ٢٥\_٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأمراض النسوية في التاريخ القديم وأخبارها في العراق الحديث: ٣٣.

وقال عنها عمر رضا كحالة: نسيبة بنت الحارث الأنصارية ، ويقال لها نسيبة بنت كعب وهي أم عطية الأنصارية ، من فواضل نساء الصحابة ، كانت تغزو كثيراً مع رسول الله على فتمرض المرضى ، وتداوي المجرحى ، وشهدت غسل ابنة النبي على ، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت ، وروت عن النبي وعن عمر رضي الله عنه أربعين حديثاً اتفقا على ستة ، وللبخاري حديث ، ومسلم آخر ، وروى عنها : أنس بن مالك ، ومحمد بن سيرين ، وعبد الملك بن عمير ، وحفصة بنت سيرين ، وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ، وأم شراحبيل ، وعلي بن الأحمر (١) .

\* وتلكم (الشفاء بنت عبد الله القرشية) ، ولدت بالجاهلية ، وروت اثني عشر حديثاً ، وكانت من فضيلات النساء ، ذات عقل وفضل ورأي سديد ، وقد أسلمت قبل الهجرة ، ثم هاجرت لتكون من المهاجرات الأوائل ، وكانت تقرأ وتعرف الكتابة وهي في العصر الجاهلي ، وكانت تشتغل بالرُّقيٰ ، وعندما أسلمت طلب منها رسول الله ﷺ أن تعلِّم حفصة بنت عمر بن الخطاب التي تزوجها النبي بعد عائشة ، فعلمت حفصة أم المؤمنين الكتابة ورقية النمل ـ والنملة : قروح تخرج في الجنب ـ وكانت وفاتها عام ( ٢٠هـ )(٢) .

ويعلِّق الدكتور عبد الله السعيد على ذلك بقوله:

لقد سمح رسول الله على للشفاء بنت عبد الله بمزاولة مهنة مداواة النملة ، وهي القروح بعد أن مارستها وعرضت عليه طريقة معالجتها

أعلام النساء: ٥/ ١٧١.

 <sup>(</sup>۲) للتوسع عن ترجمة حياتها يراجع الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني
 ۲٤٦ ، والأعلام للزركلي : ٢٤٦ ، وأعلام النساء : ٢/ ٣٠٠ .

للقروح ، فقد سمّت باسم الله تعالىٰ الذي لا يضر ، ورجته بأن يزيل البأس ويكشف المرض ، وبعد ذلك استعملت الدواء الذي فيه شفاء القروح ، ألا وهو أن أخذت عوداً من الكركم \_ وهو نبات معمر اسمه العلمي كركومالونجا وله أزهار صفراء وأصوله تستعمل تابلاً وصبغاً والكركم فيه زيوت عطرية طيارة ويستعمل مطهراً للاستعمال الخارجي \_ ثم دلكت عود الكركم علىٰ حجر بخلِّ خمر مصفىٰ ، فعلق علىٰ العود الدواء وطلته علىٰ القرحة!!(١) .

وهذا ما أثبته العلم الحديث وتبنّاه ، بحيث أن حامض الخليك يوجد في العصير المتخمر للفواكه ، إضافة إلىٰ كحول أثيلي ، وهذه الكحول توجد بمعدل مائة غرام في الليتر الواحد من عصير العنب المتخمر ، وكذلك يحتوي علىٰ (  $\wedge$  (  $\wedge$  ) غراماً ماء و(  $\wedge$  ) غرامات ترترات حامض البوتاس و(  $\wedge$  ) غرامات غليسرين وسكر ، وديكسترين حوالي (  $\wedge$  ) غراماً ، ومواد آزوتية ، ومواد دهنية ، ومواد قابضة ، وعفص ، وحامض الخليك ، وحامض البروبيونيك ، وأملاح معدنية من فوسفات وسلفات وكلوريد ( $\wedge$  )

فمن الذي علَّم هذه الطبيبة المسلمة أن في الكركم هذه المنافع كلها ؟! ثم من أي الجامعات تخرّجت ؟! وفي أيّ المستشفيات تخصصت ؟!

\* وتلكم الطبيبة زينب من بني أود :

والتبي اشتهر صيتها ، حيث تخصصت بمداواة آلام العين

<sup>(</sup>١) الطب ورائداته المسلمات: ٨٣-٨٢.

<sup>(</sup>٢) من كتاب (غذاؤك حياتك) للدكتور محمد على الحاج: ١٤١.

والجراحات ، وعاشت في أواخر العهد الأموي ، قال عنها أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني :

أخبرنا محمد بن خلف المرزبان قال: حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه عن كناسة عن أبيه عن جده قال: أتيت امرأة من بني أود لتكحلني من رمد كان قد أصابني فكحلتني، ثم قالت: اضطجع قليلاً حتى يدور الدواء في عينك، فاضطجعت ثم تمثلت قول الشاعر:

أمخترمي ريب المنون ولم أزر طبيب بني أود على النأي زينبا فضحكت ، ثم قالت : أتدري فيمن قيل هذا الشعر ؟

قلت: لا!

قالت : فيَّ والله ، وأنا زينب التي عناها ، وأنا طبيبة بني أود ، أفتدري من الشاعر ؟

قلت: لا!

قالت : عمك أبو سماك الأسدي .

\* وتلكم الطبيبة الشاعرة (أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجاني) نشأت في حجر أبيها والذي درسها الطب ففهمت أغراضه، وعلمت أسبابه وأعراضه، وهي من أهالي (لَوْشة \_ قريبة من قرطبة \_) بالأندلس، وكانت تجوِّد القرآن، وتشارك في فنون الطب، وتنظم الشعر... (١)

\* وأما طبيبات بني زهر الأندلسيات :

\_ تلكم العائلة عائلة بني ( زهر ) الشريفة العريقة ، والتي اشتهرت

<sup>(</sup>۱) الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ، تأليف : مجوعة من الأطباء والكتاب المعاصرين ، بإشراف الدكتور محمد كامل حسين ص ٢٣٥ .

بعلوم الطب ، وتفقه أبناؤها أيضاً بالأدب والفقه واللغة والحديث ـ وبرز من طبيباتها شقيقة الحفيد أبي بكر بن زهر ، الطبيب المشهور الملقب بالحفيد ، وكذلك ابنة شقيقته تلك ، وابنته التي يدعوها البعض بالحفيدة بنت الحفيد وابنتها ، وجميعهن كن ماهرات في صناعة الطب والمداواة ، ولهن خبرات ممتازة فيما يتعلق بالأمراض النسوية والولادة ، وعاشت هذه الأسرة في إشبيلية بالأندلس وذلك في الفترة الواقعة بين القرن (١١) و (١٣) الميلادي .

وفي ذلك يقول أنور الرفاعي: إن ابنة الحفيد صارت من أشهر الأطباء في عصرها ، وكانت مولدة باهرة بجانب قدرتها على العلاج العام لسائر أمراض النساء ، كما خلفتها ابنتها التي امتهنت الطب ، ولذا فقد ذاع صيتها بالولادة وعلاج بعض الأمراض المستعصية (١) .

وتحدث ابن أبي أصيبعة عن هذه العائلة فقال: وكانت مع الحفيد أيضاً بنت أخته ، وكانت أخته وبنتها هذه عالمتين بصناعة الطب والمداواة ، ولهما خبرة جيدة بما يتعلق بمداواة النساء ، وكانتا تدخلان إلىٰ نساء المنصور ، ولا يقبل ـ تتولىٰ قبالة نساء أهله أي توليدهن ـ للمنصور وأهله ولداً إلا أخت الحفيد وابنتها لما توفيت أمها(٢) .

### \* وأما الطبيبة بنت الطبيب:

هي ابنة رئيس الأطباء بدار الشفاء المنصوري في القاهرة ، ذلكم الطبيب الشهير أحمد بن سراج الدين الملقب بشهاب الدين (ت ١٠٣٦هـ) . لم يخلف إلا بنتا وبعد وفاته تولت مكانه مشيخة الطب ، وصار الناس يشيرون إليها بالبنان . . !

<sup>(</sup>١) الإسلام في حضارته ونظمه: ٦٠٣.

<sup>(</sup>٢) عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ٥٢٤.

\* بعد كل هذا: لن ننسى ما كانت تقوم به السيدة رفيدة ، وأم سنان ، وكعيبة بنت سعد الأسلمية ، وأمينة بنت قيس الغفارية ، والشفاء ، في مجال المداواة والطب والجراحة . . . وغيرهن كثيرات . . .

كل ذلك لنستدل على أن المرأة سارت عبر التاريخ الإسلامي جنباً إلى جنب مع الرجل ، لم تتخلف عنه ، بل كان له السبق عليها في بعض الجوانب ، وكانت لها السبق عليه في البعض الآخر (١) .

<sup>(</sup>۱) أهم مصادر هذا الباب كتاب الدكتور علي عبد الله الدفاع ( أعلام العرب والمسلمين في الطب ) وكتاب الدكتور عبد الله السعيد ( الطب ورائداته المسلمات ) .







# الفصل الأول

### العقل في الميزان الشرعي

لقد ميّز الله سبحانه وتعالىٰ الإنسان عن غيره من المخلوقات بأن كمَّله بالعقل ، وقد وردت آثار كثيرة تدلُّ علىٰ أفضلية العقل .

من ذلك مارواه عطاء قال : دخل عبد الله بن عباس على عائشة \_ رضي الله عنهم جميعاً \_ فقال : يا أم المؤمنين! أرأيت الرجل يقلُّ قيامه ويكثر رقاده ، وآخر يكثر قيامه ويقلُّ رقاده ، أيهما أحب إليك ؟

قالت : سألت رسول الله ﷺ كما سألتني عنه فقال : «أحسنهما عقلاً » ، قلت : يا رسول الله أسألك عن عبادتهما .

فقال يا عائشة : « إنما يسئلان عن عقولهما فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة » .

ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تعجبوا بإسلام امرىء حتىٰ تعرفوا عقدة عقله » .

ومن ذلك ما رواه وهب بن منبه قال : قال لقمان الحكيم لابنه ذات يوم :

يا بني اعقل عن الله عز وجل ، فإن أعقل الناس عن الله عز وجل أحسنهم عملاً ، وإن الشيطان ليفرُّ من العاقل وما يستطيع أن يكابده ،

يا بني: ما عبد الله بشيء أفضل من العقل(١).

وقد تكلم القدماء عن حد الذكاء فأجادوا ، ومن ذلك قول بعضهم : حد الذكاء هو سرعة الفهم وحدته ، أو هو جودة حدس من هذه القوة تقع في زمان قصير غير مهمل ، فيعلم الذكي معنىٰ القول عند سماعه .

وأفضل ما يستدل على عقل العاقل هو أفعاله وأقواله ، وهذا ما شرحه أبو الدرداء رضي الله عنه بقوله : ألا أنبئكم بعلامة العاقل ؟ يتواضع لمن فوقه ، ولا يزدري من دونه ، يمسك الفضل من منطقه ، يخالق الناس بأخلاقهم ويحتجز الإيمان فيما بينه وبين ربه عز وجل ، فهو يمشي في الدنيا بالتقية والكتمان .

وقد نصح لقمان ابنه فقال:

يا بني ما يتم عقل امرىء حتىٰ يكون فيه عشر خصال: الكبر منه مأمون والرشد فيه مأمول ، يصيب من الدنيا القوت وفضل ماله مبذول ، التواضع منه أحب إليه من الشرف ، والذل أحب إليه من العز ، لا يسأم طلب الفقه طول دهره ، ولا يتبرم من طلب الحوائج من قبله ، يستكثر قليل المعروف من غيره ، ويستقل كثير المعروف من نفسه ، والخصلة العاشرة التي بها مجده وأعلىٰ ذكره أن يرىٰ جميع أهل الدنيا خيراً منه وإنه شرُهم ، وإن رأىٰ خيراً منه سره ذلك وتمنىٰ أن يلحق به ، وإن رأىٰ شراً منه قال : لعل هذا ينجو وأهلك أنا فهنالك حين استكمل العقل .

لكن هل الذكاء أمرٌ خاص بالذكور دون الإناث ؟! أم هل الإناث أقلُّ ذكاءً من الذكر ؟ أم... ؟!

<sup>(</sup>١) وقد فصَّلت القول في ذلك في كتاب : تفكُّر ساعة : ٣٧-٥٢ .

من خلال استعراض كثيرٍ من الوقائع والأحداث ، يتبين أن الرجل والمرأة سواء في هذا الأمر فلا يوجد واحد أذكىٰ من الآخر ، بل قد نجد كثيراً من النساء أكثر استخداماً لعقولهن إلىٰ جانب كثيرٍ من الرجال يضيعون عقولهم في الخمر والشهوات و . . . !!

\* \* \*

#### الفصل الثاني

#### النساء... والذكاء

\* ولو عدنا أدراجنا إلى تاريخ العرب من قبل الإسلام لوجدنا قصصاً كثيرة تتحدث عن ذكاء النساء ، من ذلك مثلاً قصة المثل المعروف ( وافق شُنُ طبقة ) والقصة المعروفة ( لن يبرح العبدان حتى يُقتلا )(١) .

وأكتفي بنقل قصة رواها العلامة الألوسي يقول فيها(٢):

قال عبد الملك بن عمير: قدم علينا عمر بن هبيرة الكوفة ، فأرسل إلىٰ عشرة أنا أحدهم من وجوه الكوفة ، فسمروا عنده ، ثم قال: ليحدثني كل رجل منكم أحدوثة ، وابدأ أنت أبا عمرو ، فقلت: أصلح الله الأمير ، أحديث الحق أم حديث الباطل ؟

قال: بل حديث الحق.

قلت : إن امرأ القيس آليٰ بأليَّة (٣) ألا يتزوج امرأة حتىٰ يسألها عن ثمانية وأربعة وثنتين ، فجعل يخطب النساء ، فإذا سألهن عن هذا ، قلن : أربعة عشر .

<sup>(</sup>١) تراجع قصة : ذكاءٌ لا مثيل له : الجزء الأول والثاني للمؤلف .

<sup>(</sup>٢) كتاب : بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب : ١٩-٢٨ .

<sup>(</sup>٣) أي : أقسم قسماً .

فبينا هو يسير في جوف الليل إذا هو برجل يحمل ابنةً له صغيرة ، كأنها البدر ليلة تمامه ، فأعجبته ، فقال لها : يا جارية ، ما ثمانية وأربعة واثنتان ؟

فقالت : أما ثمانية فأطْبَاء (١) الكلبة ، وأما أربعة فأخلاف (٢) الناقة ، وأما اثنتان فثديا المرأة .

فخطبها إلىٰ أبيها ، فزوّجه إياها ، وشرطت عليه أن تسأله ليلة بنائها عن ثلاث خصال ، فجعل لها ذلك ، وأن يسوق إليها مائة من الإبل ، وعشرة أعبُد وعشر وصائف وثلاثة أفراس ، ففعل ذلك .

ثم إنه بعث عبداً له إلى المرأة ، وأهدى إليها نحياً \_ وعاءً \_ من السمن ، ونحياً من عسل ، وحُلّة من عَصب ( $^{(7)}$ ) ، فنزل العبدُ ببعض المياه فنشر الحلّة ولبسه ، فتعلّقت بعُشرة  $^{(3)}$  فانشقت ، وفتح النحيين ، فطعم أهل الماء فنقصا .

ثم قدم علىٰ حيّ المرأة وهم خُلُوف<sup>(٥)</sup> ، فسألها عن أبيها وأمها وأخيها ، ودفع إليها هديتها ، فقالت : أعلم مولاك أن أبي ذهب يقرِّب بعيداً ، ويبعِّد قريباً ، وأن أمي ذهبت تشق النفس نفسين ، وأن أخي يراعىٰ الشمس ، وأن سماءكم انشقت ، وأن وعاءيكم نضبا!!

فقدم الغلام على مولاه فأخبره ، فقال : أما قولها : إن أبي ذهب يقرب بعيداً ويبعد قريباً ، فإن أباها ذهب يخالف قوماً على قومه ، وأما

<sup>(</sup>١) أي : حلمات الضرع .

<sup>(</sup>٢) أي : حلمات ضرع الناقة .

<sup>(</sup>٣) أي: نوع من البرود ، مفردها بردة .

<sup>(</sup>٤) أي: نوع من الشجر ، كبير الحجم ، يتميز بصمغة الحلو .

<sup>(</sup>٥) أي : غائبون .

قولها: ذهبت تشق النفس نفسين ، فإن أمها ذهبت تَقْبَل امرأة نفساء (۱) ، وأما قولها: إن أخي تراعى الشمس ، فإن أخاها في شَرْح (۲) له يرعاه فهو ينظر وجوب (۳) الشمس ليروح به ، وأما قولها: إن سماءكم انشقت ، فإن البُرد الذي بعثتُ به انشق ، وأما قولها: إن وعاءكم نضباً ، فإن النحيين اللذين بعثت بهما نقصا ، فاصدقني!

قال: يا مولاي ، إني نزلت بماءٍ من مياه العرب ، فسألوني عن نسبي ، فأخبرتهم أني ابن اعمك ، ونشرت الحلّة ، فانشقّت ، وفتحت النحيين ، فأطعمت منهما أهل الماء ، فقال : أولىٰ لك(٤) .

ثم ساق مائة من الإبل وخرج نحوها ومعه الغلام ، فنزلا منزلا ، فخرج الغلام يسقي الإبل فعجز ، فأعانه امرؤ القيس ، فرمى به الغلام في البئر ، وخرج حتى أتى أهل المرأة بالإبل ، وأخبرهم أنه زوجها ، فقيل لها : قد جاء زوجك ، فقالت : ما أدري أزوجي هو أم لا ، ولكن انحروا له جزوراً وأطعموه من كرشها وذنبها ، ففعلوا ، فأكل ما أطعموه ، فقالت : افرشوا له عند فقالت : افرشوا له ، فنام .

فلما أصبحت أرسلت إليه : إني أريد أن أسألك ، فقال : سلي عما شئتِ ، فسألته فلم يُعجبها جوابه ، فقالت : عليكم العبد فشدّوا أيديكم به ففعلوا .

<sup>(</sup>١) أي تعمل عمل القابلة في توليد المرأة الحامل.

<sup>(</sup>٢) أي: الإبل السائبة.

<sup>(</sup>٣) أي : غروبها .

<sup>(</sup>٤) أي : توعده وهدده .

<sup>(</sup>٥) أي : حامضاً .

قال : ومرّ قوم فاستخرجوا امرأ القيس من البئر ، فرجع إلىٰ حيّه ، فقالت ؛ والله ما أدري أو زوجي أم لا ؟!

ولكن انحروا جزوراً فأطعموه من كرشها وذنبها ، ففعلوا ، فلما أتوه بذلك قال : وأين الكبد والسَّنام والملحاء (١) ؟ وأبى أن يأكل ، فقالت : اسقوه لبناً حازراً ، فأبى أن يشربه وقال : فأين الصريف (٢) والرثيتة (٣) ، فقالت : افرشوا له عند الفرث والدم ، فأبى أن ينام وقال : افرشوا لى فوق التلْعة (٤) الحمراء ، واضربوا عليها خباء .

ثم أرسلت إليه : هلم شريطتي عليك في المسائل الثلاث ، فأرسل إليها أن سلي عما شئت ، فسألته ، فأعجبها جوابه ، فقالت : هذا زوجي لعمري ، فعليكم به ، واقتلوا العبد ، فقتلوه ودخل امرؤ القيس بالجارية .

\* وهكذا نتابع المسيرة لنتبين أحداثاً كثيرة تدل على ذكاء النساء ، من ذلك ما رواه ابن القيم ـ رحمه الله تعالىٰ ـ قال : وفدت (عزَّة) و( بثينة ) علىٰ عبد الملك بن مروان فلما دخلتا عليه انحرف إلىٰ (عزة ) وقال لها : أنتِ عزة كثير ؟ قالت : لست لكثير بعزة ولكني أم بكر الضمرية ، قال : أتروين قول كثير فيك ؟

لقد زعمت أني تغيرت بعدها ومن ذا الذي ياعز لا يتغيّر تغيّر جسمي والخليقة كالتي عهدت ، ولم يخبر بسرّك مخبر قال: قالت :

<sup>(</sup>١) أي: اللحم الممتد من الصلب إلى العجز في البعير.

<sup>(</sup>٢) أي: الحليب الحار ساعة يُحلب.

<sup>(</sup>٣) أي: اللبن الحليب يصب عليه اللبن الحامض فيروب من ساعته .

<sup>(</sup>٤) أي : الأرض المرتفعة .

كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو يمشي بها العصم زّلتِ صفوحاً فما تلقاك إلا بحيلة فمن ملّ منها ذلك الوصل ملّت ثم عطف على بثينة فقال لها: ما رأى جميل حين لهج بذكرك بين النساء كلهن ؟

قالت: الذي رأى فيك الناس حين جعلوك خليفة بين رجال العالمين!!

فضحك حتى بدت سن له سوداء ، كان يخفيها ، وأجزل جائزتهما وقضى حوائجهما .

ثم ينقل الإمام قصة أخرى لنستدل بها على سرعة وحسن جواب النساء الذكيات ، فيقول : مرَّت امرأة بقوم من بني نمير فرشقوها بأبصارهم وأداموا النظر إليها ، فقالت : قبحكم الله يا بني نمير ، فو الله ما أخذتم بقول الله تبارك وتعالىٰ :

﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ﴾ [النور: ٣٠].

ولا بقول الشاعر \_ وهو جرير \_ :

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلابا فغض القوم مما قالت وأطرقوا(١).

\* وينقل الإمام السبكي قصةً عن ذكاء أم الإمام الشافعي فيقول:

كانت أم الشافعي رضي الله عنه باتفاق النّقلة من العابدات القانتات ، ومن أذكىٰ الخلق فطرة ، وهي التي شهدت هي وأم بشر المريسي بمكة عند القاضي ، فأراد أن يفرّق بينهما ، ليسألهما منفردتين عما شهدتا به

<sup>(</sup>١) أخبار النساء : ٣٤ و١٤٨ .

استفساراً ، فقالت له أم الشافعي : أيها القاضي ليس لك ذلك ، لأن الله تعالىٰ يقول :

﴿ أَن تَضِلَ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحَدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَى ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

فلم يفرِّق بينهما (١٠)!!

\* وأما الإمام أبو الفرج ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ فقد أفرد في كتابه ( الأذكياء ) باباً مستقلاً عنوانه : ( طرف من أخبار النساء والمتفطئات ) أورد فيه عدداً من القصص والأحداث التي تدل علىٰ ذكاء النساء وعلىٰ سرعة وحسن جوابهن ننقل منها :

عن محمد بن معبد الغفاري قال: أتت امرأة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالت:

يا أمير المؤمنين ، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، وأنا أكره أن أشكوه ، وهو يعمل بطاعة الله ، فقال لها : نِعْمَ الزوج زوجك ، فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب ، فقال له كعب الأسدي : يا أمير المؤمنين ، هذه المرأة تشكو زوجها من مباعدته إياها عن فراشه ، فقال له عمر : كما فهمت كلامها فاقض بينهما ، فقال كعب : علي بزوجها ، فأتي به ، فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك ، قال : أفي طعام أو شراب ؟ قال : لا ، فقالت المرأة :

يا أيها القاضي الحكيمُ أرشده ألهىٰ خليلي عن فراشي مسجده زهّده في مضجعي تعبُّدُه نهاره وليله ما يرقده وليد ما ولستُ في أمر النساء أحمدُه

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى: ٢/ ١٨٠ .

فقال زوجها:

زهدتُ في فراشها وفي الحَجلُ إنبي امرؤٌ أذهلنبي ما قد نَـزَلُ وفي سورة النمل وفي السّبع الطّول وفي كتــاب الله تخــويـفٌ جَلَــلُ فقال كعب :

إن لها حقاً عليك يا رجُلْ تصيبُها في أربع لمن عَقَلْ فأعطها ذاك ودع عنك العللْ

ثم قال : إن الله عز وجل قد أحلَّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيها ربك ، ولها يوم وليلة ، قال عمر : والله ما أدري من أي أمريك أعجب ، أفمن فهمك أمرها ، أم من حكمك بينهما ، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة!!

... وقال أبو الحسن المدائني : دخل عمران بن حطان يوماً على امرأته ، وكان عمران قبيحاً ذميماً قصيراً ، وقد تزينت ، وكانت امرأة حسناء ، فلما نظر إليها ازدادت في عينه جمالاً وحسناً ، فلم يتمالك أن يديم النظر إليها ، فقالت : ما شأنك ؟ قال : لقد أصبحت والله جميلة ، فقالت : أبشر فإني وإياك في الجنة!!

قال: ومن أين علمت ذلك ؟

قالت: لأنك أُعطيت مثلي فشكرت، وابتليت سلامته بمثلك فصيرت، والصابر والشاكر في الجنة.

... وحدثنا ابن الشيظمي قال : حججت في سنة قحطة جدبة ، فبينا أنا أطوف بالكعبة ، إذ أبصرت جارية من أحسن الناس قدّاً وقواماً وخلقاً ، وهي متعلقة بأستار الكعبة تقول :

إلهي وسيدي ، ها أنا أمتك الغريبة وسائلتك الفقيرة حيث لا يخفىٰ

عليك بكائي ، ولا يستتر عنك سوء حالي ، قد هتكت الحاجة حجابي وكشفت الفاقة نقابي ، فكشفت وجها رقيقاً عند الذل ، وذليلاً عند المسألة ، طال وعزتك ما حجبه عنه ماء الغناء وصانه ماء الحياء ، قد جمدت عني كف المرزوقين ، وضاقت بي صدود المخلوقين ، فمن حرمني لم ألمه ، ومن وصلني وكلته إلىٰ مكافأتك ورحمتك ، وأنت أرحم الراحمين .

قال : فدنوت منها فبررتها ، ثم قلت لها : من أنت ؟ وممن أنت ؟ فقالت : إليك عني ، من قل ماله ، وذهب رجاله كيف يكون حاله ، ثم أنشأت تقول :

الدهر لما قَدْ ترى وأخرجها فابتزها ملكها وأحوجها ما خرجت تستشف هودجها نها فطالما سرها وأبهجها قد ضمن الله أن يفرجها

بعض بناتِ الرجال أبرزها أبرزها من جليل نعمتها وطالما كانت العيونُ إذا إن كان قد ساءها وأحز الحمد لله ربّ معسرة

قال : فسألت عنها ، فأخبرت أنها من ولد الحسين بن علي رضوان الله عليهم أجمعين .

. . . . وقال إسماعيل بن حمادة بن أبي حنيفة قال : حدثنا علي بن القاسم القاضي قال : سمعت أبي يقول : كان موسىٰ بن إسحاق لا يُرىٰ مبتسماً قط .

فقالت له امرأة : أيها القاضي ، لا يحل أن تحكم بين اثنين وأنت غضبان .

قال : ولم ؟

قالت : لأن النبي ﷺ قال : « لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان »(١) فتبسم (٢)!!

هذه طائفة من القصص والأحداث نقلناها من كتب التراث ، والتي فيها الكثير الكثير ، وكلها تدلُّ أن الإنسان سواءً كان ذكراً أو أنثى ، ميّزه الله تعالىٰ عن المخلوقات الأخرىٰ بأن أكرمه بالعقل ، والمشكلة الرئيسية هي أن يستخدم الإنسان عقله ، وفي أي مجال! ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند برقم ( ١٩٨٦٦ ) ، وللحديث روايات عديدة في كتب الصحاح والأسانيد والسند .

<sup>(</sup>٢) للتوسع يراجع كتاب الأذكياء: ٢٦٦-٢٣٦.

## الباب التاسع المرأة داعية إلىٰ الله تعالىٰ



### الفصل الأول

#### منهج الدعوة إلى الله تعالى

تهدف الدعوة الإسلامية إلى جمع الناس على الخير ، وإلى رشادهم إلى طريق الهداية ، وذلك عن طريق الالتزام بمبادىء الإسلام الحنيف ، وهناك توجيهات كثيرة ، منها قول الله تعالىٰ :

﴿ يَكُبُنَى ٓ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمُر بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَاَصْبِرَ عَلَى مَاۤ أَصَابكُ ۖ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧] .

ولا يُقصد بالدعوة هنا رفع الشعارات فقط ، ولا الانزواء في محاريب المساجد وتلاوة القرآن و. . . إنما هي الاندماج الحقيقي - من جميع النواحي - مع حياة الإنسان ، فالفلاح في مزرعته يدعو الله من خلال عمله القويم وأمانته وتوكله على الله ، والموظف يدعو إلى الله من خلال بُعده عن الرشوة ، والفرد يدعو إلى الله من خلال تلاحمه مع أفراد مجتمعه وحبه للناس ، وهكذا فكلٌّ يدعو إلى الله من خلال ما سخره الله من خلال للقيام بعمل ما ، وإلا فالقول بدون عمل أمر مذموم في نظر الإسلام ، كما قال تعالم! . :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ [الصف: ٢-٣] .

وقوله :

﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ . [14 قال البقرة: 33] .

ولو عدنا إلى الماضي السحيق ، لرأينا أن جميع الأمم أرسل الله لها رسلاً يبلغونهم دعوة الله ، وذلك لكي تُقام الحجة عليهم ، وهذا ما نراه صريحاً في القرآن :

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّتِهِ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتُ أَ فَيَهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦] .

ولحكمة يريدهاالله \_ سبحانه وتعالىٰ \_ كانت الرسالة الخاتمة التي أُنزلت علىٰ قلب سيدنا محمد ﷺ رسالةً للعالمين أجمعين ، لم تختص بأمة العرب فقط ، وإنما كانت شاملة عامة ، كما في قول قول الله تعالىٰ :

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلَّكُ اللَّهَ عَلَاكُ اللهُ مُلَّكُ اللَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] .

وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَّاكَافَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾ [سبا: ٢٨]. وقوله: ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ ۚ أُمَّـُكُمُ أُمَّـةُ وَكِحِـدَةً وَأَنَـاْرَبُّكُمْ فَاَعَـبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٩٢].

كل ذلك دليل واضح علىٰ كمال وتمام شريعة الإسلام ، فلا ضرورة بعدها لنزول أي شريعة أخرىٰ ، ولذلك قال تعالىٰ :

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾

[المائدة: ٣] .

ويُستنبط من هذا ، أن على المسلمين جميعاً ـ ذكوراً وإناثاً ـ عليهم أن يحملوا لواء الدعوة إلى الله ، منذ أن بلغ النبي المصطفى الدعوة وحتى يرث الله الأرض من عليها ، فهم وحدهم العالميون ، وعليهم تحمل

الأعباء في سبيل ذلك ، ويجب أن يجاهدوا من أجل ذلك حق الجهاد ، فإذا فعلوا ذلك تحقق قول الله فيهم :

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] .

وأما منهج الدعوة إلىٰ الله ، فيتلخص بالفطرة والحكمة والموعظة الحسنة .

حيث لم يُعرف عن الأنبياء والمرسلين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ أنهم حملوا السلاح أو أمروا بالقتل والانقلابات و . . . من أجل الدعوة ، إنما كانوا كما صوّرهم القرآن :

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهُمَ ٓ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مِّن نَشَآهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَرِيدُ عَلِيهُ ﴾ [الانعام : ٨٣] .

كما في قوله عن لقمان : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ [لقمان : ١٦] .

وقوله عن سيدنا عيسي عليه السلام:

﴿ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَئِدَةَ وَٱلْإِنجِيلُّ ﴾ [المائدة: ١١٠].

وقوله: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَنِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٩] .

وقوله أيضاً : ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءٌ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَكُمُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴾ [البقرة : ٢٦٩] .

وقوله : ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِأَلَحِكُمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ آحَسَنَ ﴿ وَالنَّا اللَّهُ مِا لَتِي هِيَ الْحَسَنَ ﴾ [النحل : ١٢٥] .

لكن السؤال المطروح هنا: هل اختص الذكور دون الإناث في موضوع الدعوة إلى الله ؟ وهل النساء غير مطالبات بهذا الأمر ؟! أم هل أن

الدعوة إلى الله واجبة على النساء كما هي واجبة على الرجال ؟!

لم تميِّز الشريعة الإسلامية بين الإناث والذكور في وجوب الدعوة إلى الله ، وهذا نقرأه في القرآن الكريم ، والأحاديث الشريفة ، وهذا ما سنتبيّنه في سيرة الصحابيات والتابعيات ، من ذلك قول الله :

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرَّ

[آل عمران: ١٠٤].

وقوله أيضاً : ﴿ قُلُ هَاذِهِ عَسَبِيلِي ٓ أَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾ . [يسف : ١٠٨]

والأتباع أتباع ، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً .

وقوله أيضاً : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْثُهُمْ أَوْلِيآ اُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ [التوبة: ٧١] .

وقوله صلوات الله عليه فيما رواه الطبراني والحاكم: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » .

ثم لندقق النظر في قول الله تعالىٰ : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَدِلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [نصلت : ٣٣] .

ثم لنطرح أسئلة: هل خصصت الآية الدعوة إلى الله، والعمل الصالح، والانتماء إلى الإسلام بالرجال فقط ؟! وهل أخرجت النساء من هذا المدان ؟!

: أبداً ، فمن قال \_ سواءً كان أنثى أو ذكراً \_ إنه مسلم ، ودعا إلىٰ الله ، وعمل صالحاً ، كان جزاؤه سعادة في الدنيا ونعيم سرمدي في الآخرة .

\* \* \*

## الفصل الثاني

## دور المرأة المسلمة في حركة الدعوة إلى الله تعالى

ويعلق الدكتور توفيق الواعي علىٰ ذلك بقوله:

جاءت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للمرأة علىٰ ثلاثة أقسام :

القسم الأول عام يشمل الرجل والأنثىٰ علىٰ سواء ، كقوله تعالىٰ :

﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي آذَعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨] .

وقوله ﷺ: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » .

القسم الثاني: صريح في إشراك المرأة مع الرجل، في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، من مثل قوله تعالىٰ:

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُمُ أَوْلَيْهِكَ اللّهَ وَرَسُولَهُمُ أَوْلَيْهِكَ سَيَرَهُمُهُمُ اللّهُ إِنَّ ٱللّهَ عَزِيدٌ حَكِيمُهُ [النوبة: ٧١] .

فلم يفرِّق الله سبحانه وتعالىٰ في هذه الآية الشريفة صراحة بين الرجل والمرأة في إيجاب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل جعلها

مشاركة للرجل في أعباء الدعوة وحمل المنهج .

القسم الثالث: بيعة الرسول على النساء على القيام بأمر المنهج وحمل الدعوة والاستقامة عليها وتنفيذ تعاليمها ، وبيعة النساء معروفة في القرآن الكريم ، وهي في قوله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكْ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِ كَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَهَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُنَّ ٱللَّهُ أِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

[الممتحنة: ١٢] .

وهذه البيعة وإن كانت تخالف بيعة الرجال إلا أنها أخذت عليهن على ما يستطعن أن يقمن به من أعمال وأفعال تناسب وضعهن مراعاة للفرق بين أعباء الرجل وأعباء المرأة وطبيعة كل منهما(١).

ثم كيف يُهمل دور المرأة في الدعوة إلى الله ؟ مع أن لها التأثير الكبير في الفرد والمجتمع ، إنها تؤثر على أكثر من ثلثي المجتمع!!

فهي تؤثر على الفرد وهو يتدرج في مراحله الأولى ، إنها تدعو الله من خلال تنشئة أولادها على حب الله ورسوله وكتابه والمسلمين .

وهي تقف إلى جانب الرجل في تبليغ الدعوة ، وذلك في مرحلة شبابه ، أو زواجه منها ، هي المرأة الواعية التي لا تبهرها الموضات والصرعات ، إنما لها الدور الكبير في الدعوة الله ، وفي تحقيق الهدف الأسمل والرسالة الخالدة .

وكم للمرأة الدور الكبير من خلال التعليم ، تعليم أطفالها الفضيلة ،

<sup>(</sup>١) بتصرف واختصار من النساء الداعيات : ٤٤-٤٤ .

وتعليم الجيل \_ إن استطاعت أن تعلم في المدارس والجامعات \_ القيم والمبادىء ؟

وكم للمرأة الدور العظيم في مجال التمريض والتطبيب ـ وقد تحدثنا عن ذلك في فصل سابق ـ ؟

وكم للمرأة الدور الكبير في مساعدة الفقراء والأرامل والمساكين ، وذلك من خلال عملها في مجال الخياطة ونحوه ؟

وكم لها الدور الكبير في معالجة الشقاق بين أقرانها وجيرانها ؟

وكم لها الدور الكبير في مساعدة الدولة على محو الأمية بين أفراد المجتمع ، وخاصة بين بنات جنسها ؟

وكم لها الدور الكبير في الوقوف مع زوجها: تساعده ، تنظم بيته ، تربي أولاده ، تقتصد بوسطية ، تنفق عليه إن لزم الأمر ؟

وكم لها الدور الكبير في جميع مجالات الخدمات الاجتماعية ؟

إن المرأة المسلمة وخاصة في هذه الأيام تستطيع أن تمارس الدعوة إلى الله عن طرق عدَّة ، بالقول ، بكشف زيف المغرضين ، بمواجهة التيارات الدخيلة ، بالإقناع والحجج ، بمعرفة مؤامرات الأعداء والمستشرقين ، بالتعرف والصلة بينها وبين من تستطيع اللقاء بهن من النساء ، بالتركيز على معرفة تراجم الصحابيات ومن بعدهن من الملتزمات . . .

ثم لو أمكن للمسلمة أن تتعدىٰ ذلك : فتكتب في الصحافة ، وتحاضر هنا وهناك ، وتحضر مجالس العلم ، وتثقف نفسها ومن حولها ، وتكوِّن مكتبة في بيتها ، وتشجع أولادها علىٰ كل ما يرضي ربها ورسوله . . .

وفي تاريخ السلف خير دليل علىٰ ما قلناه :

\* ها هي (خديجة بنت خويلد) رضي الله عنها ، تعلن إسلامها منذ اللحظات الأولىٰ لنزول الوحي ، لتكون بذلك أول امرأة مسلمة ، ولتدخل التاريخ من أنصع أبوابه ، لكن هل اكتفت بذلك ؟

إن موقفها الرائع يتجسد في طمأنة رسول الله ﷺ حين هاله ما رأى فقالت قولتها الشهيرة: كلا والله لا يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق<sup>(۱)</sup>.

ثم ماذا؟ لقدانطلقت إلى ورقة بن نوفل لتخبره بما حدَّثها به رسول الله ﷺ ، فعاد معها إليه ، وأخبره أن هذا هو الوحي الذي أنزل على عيسى وموسى عليهما السلام ، ثم راحت تقف معه بجاهها ومالها وحنانها وعطفها وحبها وتقديرها و... فاستحقت بشارة الله لها ببيت لا نصب فيه ولا تعب ، في جنة عرضها السماوات والأرض ، إنها امرأة ، لكنها عرفت بعد أن نظرت ، واتبعت بعد أن عرفت ، أما كثير من الرجال وقتها ، فعرفوا بعد أن نظروا ، لكنهم بدل أن يتبعوا عاندوا وأصروا واستكبروا ، فكان بدل البشارة لهم ويل وثبور وهلاك!!

﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ۞ مَاۤ أَغَنَىٰ عَنْـهُ مَا لُهُ وَمَاكَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ اَللهُ عَنْهُ مَا لُهُ وَمَاكَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ اَللهُ اللهُ الله

[المسد: ۱\_٥] .

بعد أن أسلمت في مكة ، راحت تدعو نساء قومها إلى الإسلام ، فلما علم بذلك المشركون ، أخذوها ، وعذبوها ، وأركبوها على بعير وليس

<sup>\*</sup> وتلكم (أم شريك الأسدية) رضي الله عنها:

<sup>(</sup>١) للتوسُّع يراجع الروض الأنف للسهيلي: ١/ ٢٧٧.

تحتها شيء ، ومنعوا عنها الطعام والشراب ثلاثة أيام . . . لكن مع كل هذا حين تركوها عادت إلىٰ مجال الدعوة إلىٰ الله تعالىٰ!! (١٠) .

\* وتلكم ( سعاد بنت سلمة بن زهير ) رضي الله عنها :

امرأة بايعت سيدنا رسول الله ﷺ ، وكانت وقتها حاملاً ، فطفح إخلاصها وحبها لله وللرسول إلى أعلىٰ درجة فقالت : يا رسول الله بايعني علىٰ ما في بطني!! فقال النبي صلوات الله عليه : « أنت من الحرائر » (٢)

لكأنى بهذه الصحابية تفسر قول الله تعالىٰ:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ كُلْ شَرِيكَ لَلْمُ وَيِذَالِكَ أَوْرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢-١٦٣] .

أو تستنبط من قول الله تعالىٰ الآتي معنىٰ التضحية والإخلاص في حب الله ورسوله:

﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَمْوَلُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُولُ أَقَدَّمُ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلُ أَقْتَمُوهَا وَيَحْدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ إِلَيْكُمُ مِن اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْقِبَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْقِبَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْقِبَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [النوبة : ٢٤] .

\* وتلكم ( روضة ) رضي الله عنها :

كانت مولاة لسيدنا رسول الله ﷺ، وكانت تعلِّم الناس أحكام القرآن ، فلما نزل قول الله تعالىٰ :

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني : ٢٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) للتوسع يراجع الإصابة : ٣٠٢/٤ .

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النور: ٢٧] .

جاء رجل فاستأذن على النبي ﷺ ، قال : أألج ؟

فقال النبي ﷺ لجاريته روضة : قومي إلىٰ هذا فعلميه فإنه لا يحسن الاستئذان ، فقولي له يقول : السلام عليكم أأدخل ؟

فسمعها الرجل فتعلم ، فقالها ودخل(١) .

\* وتلكم ( قتيلة بنت النضر بن الحارث ) :

كان أبوها كثير الأذى لرسول الله ﷺ ، وكان عنيداً حاسداً هجاءً للإسلام وأهله ، وكان يحفظ قصص ملوك الفرس وأخبار قوادها. . .

فكان كلما رأى رسول الله يذكر الله ويحض الناس على الإسلام ، كان يقف ويقول : أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً من محمد فهلم إليّ ، فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم . . .

ثم ذهب إلى المدينة واجتمع مع اليهود وسألهم عن معضلات المسائل ليحاج بها رسول الله على ، فقال له أحبارهم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن ، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل ، وإن لم يفعل فهو رجل كذاب : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهرالأول ما كان من أمرهم ، فإنه قد كان لهم حديث عجيب ، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ المشارق والمغارب ماكان نبؤه ، وسلوه عن الروح ما هي ؟

فجاء النضر بن الحارث إلىٰ قريش فرحاً و قال : يا قريش ، قد جئتكم بفصل الخطاب ، ثم سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك فأجابهم ، وحكىٰ القرآن ذلك في سورة الكهف!!

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٣٠٢/٤.

مع كلّ هذا بقي النضر معانداً مستكبراً ، وتآمر علىٰ قتل الرسول في الهجرة ، ثم جاءت معركة بدر ، فقتله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . . .

فما كان من (قتيلة) إلا أن أرسلت إلى سيدنا رسول الله بقصيدة قالت فيها:

يا راكباً إن الأثيال مظلة من صبح أبلغ بها ميتاً بأن تحية ما إن تزال مني إليه وعبرة مسفوحة جادت بوهل يسمعني النضر إن ناديته بل كيف ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحصراً يقاد إلى المنية متعباً رَسْفَ المُن أمحمد ولدتك خير نجيبة في قومها ما كان ضرّك لو مننت وربما من الفتى النضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم

من صبح خامسة وأنت موفق ما إن تزال بها النجائب تخفق جادت بوابلها وأخرى تخنق بل كيف يسمع ميت لا ينطق لله أرحام هناك تشقق رَسْفَ المُقيد وهو عان موثق في قومها والفحل فحل معرق من الفتى وهو المغيظ المحنق وأحقهم إن كان عتق يعتق

تقول كتب التراجم والسير: فلما بلغ ذلك رسول الله ﷺ بكىٰ حتىٰ اخضلت لحيته وقال: « لو بلغني شعرها قبل أن يقتل لعفوت عنه »(١).

إذن : كم للمرأة من تأثير في مجال الدعوة ، سواء كان ذلك باللسان أو غير ذلك . . . ؟!

<sup>(</sup>١) يراجع في ذلك : السيرة لابن كثير : ٢/ ٤٧٤ ، والروض الأنف : ٣٨/٣ ، وسيرة سيّد الأنام ، للمؤلف : ٣/ ١٤٧ .

\* وتلكم الصحابية ( أم زفر ) رضي الله عنها :

يقول عطاء: رأيت أم زفر امرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة، فقال لي عبد الله بن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟

قلت : بلى ، قال : هذه المرأة السوداء ، أتت النبي ﷺ فقالت : إني أصرع ، وإني أتكشف فادع الله لي ، فقال : « إن شئتِ صبرتِ ولك اللهنة ، وإن شئتِ دعوتُ الله أن يعافيك »

أية ثقةٍ بما عند الله كانت تتحلىٰ بها هذه المرأة ؟ وأي ثباتٍ وصبرٍ لا تزعزعهما الجبال كانت تتحلىٰ بهما هذه المرأة ؟

\* وتلكم الصحابية ( خولة بنت ثعلبة ) رضي الله عنها :

تجادل سيدنا رسول الله ﷺ في ظهار زوجها لها ، ولما لم يأتها اللجواب منه قالت : إلى الله أشكو لا إلىٰ رسول الله!!

فَأَنْزِلَ الله قُولِه : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة : ١] .

هذه المرأة في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه استوقفته ذات يوم في السوق طويلاً ووعظته قائلة: يا عمر قد كنت تدعىٰ عميراً ، ثم قيل لك عمر ، ثم قيل لك أمير المؤمنين ، فاتق الله يا عمر ، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت ، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب!!

والفاروق عمر واقف يسمع كلامها ، فقيل لها : أتقولين ذلك لأمير المؤمنين ؟! فقال عمر : والله لو حبستني من أول النهار إلىٰ آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة ، أتدرون من هذه العجوز ؟! إنها خولة بنت ثعلبة ،

للتوسع يراجع الإصابة: ٤/ ٢٣٤.

سمع الله قولها من فوق سبع سماوات ، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمع عمر  $?!^{(1)}$ .

لقد مارست الدعوة إلى الله ، لكن ليس بالأساليب المفروشة بالورود والرياحين ، وليس بوسائل الراحة والدعة و. . .! إنما مارستها في أصعب أشكالها وأخطرها ، مارست الدعوة مع الحاكم ، أرادت أن تذكره بما كان قبل الإسلام ، كي لا يغتر بالجاه والمنصب . !

وهذه القصة تذكرنا بموقف بطلة كربلاء (زينب أخت الحسين) رضي الله عنهم جميعاً مع (زياد) في بلاد الشام ، وكيف ردت عليه الرد المفحم!! (٢)

#### \* \* وتلكم الصحابية ( أم ذر ) رضى الله عنها :

كان لها الأثر الأكبر في إعلان إسلام زوجها ، حيث يذكر كتّاب التاريخ (٣) أن سيدنا رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يبتسم قال لأبي ذر : «يا أبا ذر حدثني ببدء إسلامك » قال : كان لي صنم يقال له (نهم) ، فأتيته فصببت له لبناً ووليت ، فحانت مني التفاتة ، فإذا كلب يشرب ذلك اللبن ، فلما فرغ رفع رجله فبال على الصنم!! فأنشأت أقول :

ألا يا نهم إني قد بدا لي مدى شرف يبعد منك قربا رأيت الكلب سامك حظّ خسفٍ فلم يمنع قفاك اليوم كلبا

فسمعتني أم ذر ، فقالت تعتب عليّ : لقد أتيت جرما ، وأصبت عظماً ، حين هجرت نهماً ، فخبرتها الخبر فقالت :

ألا فابغنا رباً كريماً جواداً في الفضائل يا ابن وهب

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ٣٢٠/٤ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ٣٨/١٧ .

<sup>(</sup>٢) الكامل لاين الأثير: ٤/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) الإصابة: ٤٣١/٤.

فما من سامه كلب حقير فلم يمنع يداه لنا برب فما عبد الحجارة غير غاو ركيك العقل ليس بذي لب فقال على : « صدقت أم ذر ، فما عبد الحجارة غير غاو » .

هذه نماذج وصور من حياة الصحابيات ، كيف تلقين دعوة الإسلام ، ثم كيف مارسن الدعوة إلىٰ الله .

وعلىٰ هذا المنوال سار مَنْ بعدهن من المسلمات القانتات ، ولذلك لن ننسىٰ موقف فاطمة من عمر رضي الله عنهما عندما جاء ليقتل سيدنا رسول الله ، وكيف واجهته بكل ثقة وشجاعة ، فكان ذلك سبباً لتحوله من الجاهلية إلىٰ الإسلام!! ولن ننسىٰ موقف سمية والدة عمار بن ياسر رضي الله عنهم جميعاً \_ في بدايات الدعوة!! ولن ننسىٰ موقف زنيرة الرومية وصمودها في سبيل الدعوة!! ولن ننسىٰ أساليب الدعوة عند أم رعل القشيرية ، وعند أم كثير الأنصارية ، وعند أم كجة الأنصارية ، وعند أسماء بنت عميس ، وعند الخنساء ، وعند جويرية بنت الحارث ، وعند أروىٰ بت الحارث بن عبد المطلب ، وعند حفصة بنت سيرين ، . . . . . وعند كل من حملت صفة من صفات وعند حفصة بنت سيرين ، . . . . . وعند كل من حملت صفة من صفات الداعيات ، والتي أجملها الله تعالىٰ بقوله :

﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمَنْلِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمَنْلِينَ وَٱلْمَنْلِينَ وَٱلْمَالِمِينَ وَٱلصَّلِمِينَ وَٱلصَّلِمِينَ وَٱلْمَالِمِينَ وَٱلْمَالِمِينَ وَٱلصَّلْمِماتِ وَٱلْمَالِمِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْمُتَصِدِّقِينَ وَٱلْمَنْلِمِينَ وَٱلصَّلْمِماتِ وَٱلْمَالِمِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْمَالِمِينَ وَٱلْمَالِمِينَ وَٱلْمَالِمِينَ وَٱلْمَالِمِينَ وَٱلْمَالِمِينَ وَٱلْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمُونَ وَالْمَلْمُونَ وَالْمَلْمُونَ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمِينَالِمُ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَالِمُ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَالِمِينَالِمُ وَالْمَلْمِينَالِمُ وَالْمَلْمِينَالِمِينَالِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِينَالِمُ وَالْمُلْمِينَالِمُ وَالْمَلْمِيمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِيمُ وَالْمُلْمِيمُ وَالْمُلْمِيمُ وَالْمُؤْمِلُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِيمُ وَالْمُلْمِيمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِيمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِيمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِيمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُمُ وَالْمُؤْمِلِيمُ وَالْمُؤْمِلِيمُ وَالْمُؤْمِلِمُ وَالْمُؤْمِلُمُ وَالْمُؤْمِلُمِيمُ وَالْمُؤْمِلُمِينَالِمُ وَالْمُؤْمِلُمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُمُ و

\* \* \*

# الباب العاشر المرأة تاضية، مستشارة، سياسية



## الفصل الأول

#### ماذا عن «شاوروهن، وخالفوهن»؟!!

حينما تحدث القرآن الكريم عن قصة بلقيس مع سيدنا سليمان عليه السلام لم يكن ذلك من باب التسلية وإضاعة الوقت ، إنما كان في ذلك حكم ومواعظ كثيرة ، والذي يهمنا في الباب هو استشارة بلقيس لقومها عندما أتاها كتاب سليمان \_ عليه السلام \_ وهذا ما عبر عنه البيان الإلهى :

﴿ قَالَتَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِى إِلَى كِنَبُ كَرِيمُ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِمِيمِ ۞ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّا حَتَى تَشْهَدُونِ ﴾ [النمل: ٣٢-٣] .

فما كان من أولئك الرجال إلا أن هددوا وتوعدوا لأنهم حسبوا أن القضية ليست إلا بالقوة والعُدد والعَدد!!

وهنا يبرز رأي بلقيس الحصيف والسديد ، وتبرز خبرتها في المجال السياسي ، حيث أدلت برأيها بين الرجال قائلة : إننا سنمتحن من أرسل الرسالة فنرسل له هدية لنرى أهو ملك أم نبي ؟

﴿ قَالُواْ نَعَنُ أُولُواْ فَوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَيكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةٌ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّ مَرْسِكَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ إِنِم مَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل: ٣٣-٣٥] .

وتؤكد سداد رأيها في آخر المطاف بأن تُعلن إسلامها وتقبل الزواج من سليمان عليه السلام:

(١) ﴿ . . . قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١) [النمل : ٤٤]

كذلك كانت امرأة فرعون أحسن رأياً من زوجها وأتباعه ، بل وأحسن الله مقامها في الدنيا والآخرة :

﴿ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ [التحريم: ١١] .

إذن : ما هو رأي الشريعة الإسلامية في الشورى بالنسبة للنساء ؟

عرّف العلماء الشورئ بأنها: رجوع الإمام أو القاضي أو آحاد المكلفين ، في أمر لم يستبن حكمه بنص قرآني أو سنة أو ثبوت إجماع ، إلىٰ من يرجي منهم معرفة حكمه بالدلائل الاجتهادية ، من العلماء المجتهدين ، ومن قد ينضم إليهم ، من أولى الدراية والاختصاص .

ولم يعترض أحد علىٰ أن تكون النساء في مجال الشورىٰ ، إلا في هذا العصر حيث رأى بعضهم (كالمودودي) أن من شروط الشورىٰ الذكورة!!

ويرد الدكتور محمد سعيد البوطي على ذلك بقوله: لم نعثر فيما صح من سنة رسول الله على ما يدل صراحة أو يشير بوضوح ، إلى أن المرأة لا حق لها في الشورى ، ولم نجد قط أنه عليه الصلاة والسلام تعمد أن يتجنب مشاورة النساء في بعض ما شاور به الرجال .

<sup>(</sup>۱) للتوسع في معرفة معاني هذ القصة يراجع : الدر المنثور للسيوطي ٦/ ٣٥١ ، وتفسير الطبري : ٢٢/ ٧٤ ، وقصص الأنبياء لابن كثير : ٥١٦ .

أما الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس ، وفيه (شاورهن وخالفوهن وأسكنوهن الغرف وعلموهن سورة النور)(١) فلم أجد من رواه حديثاً عن رسول الله على الله على الله على الله على الله عن عمر وغيره من الصحابة ، فهو ـ كما ذكر المحققون ـ كلام مختلق لم يثبت كونه حديثاً ولا أثراً عن أحد من الصحابة أو التابعين .

وإنما الذي صحَّ عن رسول الله ﷺ نقيضه ، فقد روى البخاري أنه ﷺ دخل يوم الحديبية على أم سلمة ، يشكو إليها أنه أمر الصحابة بنحر هداياهم وحلق رؤوسهم فلم يفعلوا!

فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج ولا تكلم أحداً منهم كلمة حتىٰ تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج رسول الله ﷺ وفعل ما أشارت به أم سلمة رضي الله عنها(٢).

وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستشير الأحداث من الفقهاء والعلماء ، ويستشير ذوات البصيرة والدراية من النساء ، روى ابن المجوزي عن يوسف بن الماجثون ، قال : قال لي ابن شهاب ولأخ لي وابن عم لي ونحن صبية ، لا تستحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارهم لحدة عقولهم ، وكان يشاور النساء (٣) .

وروى ابن حجر عن أبي بردة عن أبيه : ما أشكل علينا أمر فسألنا فيه

<sup>(</sup>۱) كشف الخفاء مزيل الإللباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: ٢/٤، بل قال الدارقطني عنه: في رواته محمد بن إبراهيم الشامي وهو كذاب: [مجمع الزوائد: ٤/٣٧].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ عمر بن الخطاب : ١٠١ .

عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها فيه علماً ، وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسن الناس مشورة في العامة (١) .

وقد صح أن عمر رضي الله عنه كان يحيل عليها كل ما يتعلق بأحكام النساء وبأحوال النبي على البيتية ، وقد استشار رضي الله عنه ابنته حفصة في المدة التي لا تستطيع الزوجة أن تصبر فيها عن زوجها ، فأمضى كلامهاواتخذ من رأيها في ذلك أجلاً أقصى ، للبعوث إلى الغزوات ونحوها .

ثم يقول الدكتور البوطي: يرى جمهور الفقهاء أن الشورى تلتقي مع الفتوى في مناط واحد، فكل من جاز له أن يفتي ـ بأن توافر لديه العلم بما يفتي به واتصف بالأمانة والاستقامة ـ جاز له أن يشير، وجاز للإمام وللقاضي أن يستشيره ويأخذ برأيه، ومعلوم أن الذكورة ليست شرطاً في صحة الفتوى ولا منصبها عند أحد من الفقهاء، ثم ينقل بعض أقوال الفقهاء، ومنها:

يقول الماوردي: إن كل من صح له أن يفتي في الشرع جاز له أن يشاوره القاضي في الأحكام، فتعتبر فيه شروط المفتي ولا تعتبر فيه شروط القاضي فيجوز أن يشاور المرأة، إذ يجوز أن تستفتى وتفتى (٢).

ويقول الخطيب الشربيني: المراد بالفقهاء، كما قال جميع الأصحاب، الذين يقبل قولهم في الإفتاء، فتدخل المرأة (٣).

ويقول الباجوري في بيان آداب القضاء : أن يشاور الفقهاء الأمناء عند

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة: ٣٩٢/٤.

<sup>(</sup>٢) أدب القاضى: ٢/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج : ٣٩١/٤ .

اختلاف وجوه النظر ، ويدخل في الفقهاء المذكورين ، النساء حيث كانوا<sup>(١)</sup> .

أما الحنفية ، فهم يجيزون للمرأة أن تتولى القضاء أيضاً ، في كل ما يحق لها أن تشهد فيه ، فضلاً عن الفتوى والشورى ، ويقول صاحب بدائع الصنائع : وأما الذكورة فليست من شروط جواز التقليد \_ أي تقليد القضاء \_ في الجملة ، لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة ، إلا أنها لا تقضي في الحدود والقصاص ، لأنه لا شهادة لها في ذلك ، وأهلية القضاء تدور مع الشهادة (٢) .

وهذا هو مذهب الظاهرية أيضاً كما نصّ علىٰ ذلك ابن حزم (٣) . لكن ما دام لهذا الحكم معارضين فلنزد الأمر إيضاحاً وأدلة أكثر ،

يعتبر الإسلام القاعدة الأساسية هي مساواة المرأة بالرجل ـ سواءً في الحقوق أو الواجبات ـ لكن ما دام الإسلام هو دين الفطرة ، فلا بدَّ أنه أعطىٰ المرأة أموراً تتعلق بحكم كونها امرأة ـ أي ما يناسب طبيعة جسدها ومزاجها وتفكيرها و . . . ولذلك اعتبر الذكر موطن القوة ، بينما اعتبرت المرأة موطن الحنان والحب والتربية .

وعلىٰ هذا الأساس وزَّع الخالق \_ سبحانه وتعالىٰ \_ أعباء الحياة علىٰ الرجل والمرأة ، وأُعطي كل منهما ما يناسب طبيعته التكوينية .

من هنا ذهب العلماء \_ القدامي والمحدثون \_ إلى : أن المرأة لها أن تتولى جميع الوظائف العامة ، عدا رئاسة الدولة!! (٤)

<sup>(</sup>١) حاشية الباجوري ، لإبراهيم بن محمد الباجوري (ت ١٢٧٧ هـ) .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني: ٣/٧.

<sup>(</sup>٣) بتصرف واختصار من كتاب : قضايا فقهية معاصرة : ١٨٣ـ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ومنهم : الإمام الطبري ، وابن حزم ، وأبو حنيفة ، ومن المحدثين : الدكتور =

وساقوا أدلة كثيرة ، منها قول الله تعالىٰ :

﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ لِمِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى بَعَضُكُم مِّن بَعْضُ ﴾ [آل عمران: ١٩٥] .

أي أن الأصل واحد ، ولا تفاضل بينهما في الأصل والإنسانية . . . ويعلِّق الشيخ محمود شلتوت على ذلك بقوله :

ليقف المتأمل عند هذا التعبير الإلهي : ﴿بعضكم من بعض﴾ ليعرف كيف سما القرآن بالمرأة ، حتى جعلها بعضاً من الرجل ، وليس في الإمكان ما يؤدي به معنىٰ المساواة أوضح ولا أسهل من هذه الكلمة التي تقضي بها طبيعة الرجل والمرأة ، والتي تتجلىٰ في حياتهما المشتركة دون تفاضل وسلطان ، لقوله تعالىٰ :

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْلَسَبْنَ ﴾ [النساء: ٣٦].

وقد أوجب الإسلام على المرأة ، كما أوجب على الرجل ، معرفة العقائد ، وفي سائر التصرفات ، ولا يفرق بينها وبين الرجل ، سواء كان الفارق دينيا أو قانونيا ، سواء في التكليف أو الأهلية ، ولا يوجد فرق سوى أن التكليف يلحق المرأة قبل الرجل ، وذلك لوصولها بطبيعتها إلىٰ مناط التكليف وهو البلوغ - قبل أن يصل الرجل إليه (١) .

إذن الرجل والمرأة قوتان تعملان وتوجهان وتكسبان الخير والشر ، ولذلك قرر القرآن الحكيم الولاية المطلقة للمرأة والرجل ، وأن بعضهم أولياء بعض :

السباعي ، والشيخ شلتوت ، والدكتور محمد البهي ، وسيد قطب ، والدكتور محمد الهاشمي ، والشيخ أبو النصر الهاشمي ، والشيخ محمد عزة دروزة ، والشيخ عفيف طبارة ، والشيخ أبو النصر مبشر الطرازي ، وغيرهم كثير . . .

<sup>(</sup>١) الإسلام عقيدة وشريعة: ١٩٥.

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [النوبة: ٧١] .

ولو دققنا النظر في هذه الآية ، لوجدناها تتضمن مبدأين :

الأول: مبدأ الولاية بين المؤمنين والمؤمنات، والثاني: مبدأ الأمر المعروف والنهي عن المنكر ـ وهذا أمر عام يشمل جميع نواحي الحياة ـ وبالتالي فالرجال والنساء شركاء في سياسة المجتمع، وذلك لأن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ليست إلا أوامر بالمعروف ونواه عن المنكر...

لكن يؤخذ بعين الاعتبار ما يناسب تكوين كل منهما ، فهي مهيأة للحمل والإرضاع و. . . وهو مهيأ للحرب والكدِّ ونحوه .

ويُنظر إلىٰ القضية من جانب آخر هو : أنه لا يُفهم من قول الله تعالىٰ : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُ مَّ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾

[النساء: ٣٤] .

أن التفضيل هنا هو تفضيل الذكورة إطلاقاً ، ولا يعني الاستبداد من قبل الرجل إلىٰ درجة إهمال رأيها وإهدار شخصيتها و. . . !!

وقد وُضعت أحكام صارمة لذلك : فليس له الحق أن يتسلط على مال زوجته وليس له الحق أن يكرهها علىٰ تغيير دينها ـ إن لم تكن أسلمت بعد .

وجوهر القضية: أن الإسلام الحنيف لا يمنع أن تمارس المرأة أي عمل ، ولا يمنع أن تخرج إلى الأسواق و... إنما يهدف الإسلام إلى أن تبقى امرأة ، فلا تتحول إلى مزاحمة الرجال وإبراز مفاتنها وإهمال بيتها و... ، ويهدف أيضاً إلى أن يبقى الرجل رجلاً!!

وهذا الأمر نراه واضحاً جلياً حينما ننقب في تاريخنا الشامخ السامق ، فلم يحرم الإسلام على المرأة أن تشارك في الحياة العامة \_ وعلى أعلى المستويات \_ إنما حرم عليها أن تصبح مسلمة تخضع لقانون العرض والطلب!!

ألم تشترك المرأة في بيعة العقبة الثانية ؟!

ألم تخالف ابنة سيدنا رسول الله ﷺ فاطمة الخليفة الراشد الأول أبا بكر الصديق في كثير من الأمور ؟!

ألم تقف امرأة في المسجد النبوي ضمن جموع من النساء والرجال لتردَّ على الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه عندما أعلن منعه للزيادة في المهور! ؟

ألم تقف السيدة عائشة رضي الله عنها مطالبة بدم سيدنا عثمان رضي الله عنه ، ألم تسِر من مكة إلى مكان موقعة الجمل \_ في العراق \_ وهي تقود عدداً كبيراً من الصحابة والتابعين . . . ؟!

ألم تقف (نائلة بنت الفرافصة) زوجة عثمان رضي الله عنهما وراء كثير من آرائه، تشجعه وتشدُّ علىٰ يديه، وكان هو يأخذ رأيها في كثير من القضايا! ؟

بل يقول ابن الأثير: كانت تشير عليه في كثير من الأحيان، حتى في أحلك ظروف الفتنة التي ثارت حول سياسته، وقد سمعت يوماً مروان بن الحكم يشير علىٰ عثمان برأي غير راشد، فتدخلت وأشارت بغيره، فقال مروان: اسكتي أنت لا شأن لك، فقال له عثمان: دعها فإنها أنصح لي منك!!

وهل ننسىٰ نصائح زبيدة لزوجها هارون الرشيد ؟ ومواقف شجرة الدر ؟ وأم سلمة زوجة السفاح ؟ والخيرزان جارية المهدي ؟ وقطر الندىٰ

أم المقتدر؟ وست الملك في الدولة الفاطمية . . . ؟!!

بعد كل ما تقدم نلخِّص القول بما قاله الدكتور مصطفىٰ السباعي : الإسلام لا يحول بين المرأة وأن تضطلع بأية وظيفة ، أو أن تزاول أي عمل خارج بيتها... والإسلام لا يحرم المرأة حق الانتخاب ، فالانتخاب \_ كما يقولون \_ هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحكومة فهي عملية التوكيل ، والمرأة في الإسلام ليست ممنوعة من أن توكل إنساناً بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتها كمواطنة .

وبالنسبة لعضوية المجالس النيابية ، فإذا كان هدف النظام النيابي هو تحقيق تعبير عن إرادة الأمة وتمثيلها في هيئة تتولىٰ السلطة نيابة عنها ، يقوم باقتراح القوانين ، علاوة علىٰ مظهر رقابة البرلمان التي يؤديها في ظل النظام البرلماني علىٰ أعمال السلطة التنفيذية ، فليس في الإسلام ما يمنع المرأة من القيام بهذه الأعمال لأن التشريع يحتاج قبل كل شيء إلىٰ العلم ومعرفة حاجات المجمع ، والإسلام يعطي حق العلم للرجل والمرأة علىٰ السواء .

\* \* \*

# الفصل الثاني

#### الجدل حول القوامة، إلى أين؟!

( أما مراقبة السلطة التنفيذية ، فلا يخلو أن يكون أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر ، والرجل والمرأة علىٰ السواء في نظر الإسلام ، لقوله تعالىٰ :

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [التوبة: ٧١] .

ولا يستثنى من الحقوق السياسية للمرأة سوى وظيفة (الخلافة) فيشترط في صاحبها أن يكون ذكراً ، نزولاً على حكم نصّ الحديث الشريف :

« لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »

فرئيس الدولة ليس صورة رمزية ، وإنما هو قائد المجتمع ، وله صلاحيات خطيرة ، ومما لا ينكر أن هذه الوظائف الخطيرة لا تتفق مع تكوين المرأة النفسى والعاطفى )(١) .

إذن لا تضييق أبداً على المرأة ، فلها الحق أن تمارس جميع الوظائف العامة ، وأن تتقلد جميع المناصب \_ عدا الخلافة \_ لكن ضمن آداب الاحتشام وعدم الاختلاط وما إلىٰ ذلك .

<sup>(</sup>١) المرأة بين الفقه والقانون بتصرف واختصار من عدة مواضع .

والقول الذي يطرحه بعض الناس بأن الإسلام يحرم على المرأة الخروج إلى العمل أو إلى الوظيفة أو استلام مناصب رفيعة . . . مرفوض تماماً .

ذلك لأننا في هذا القرن رأينا امرأة يهودية استلمت منصب رئاسة وزراء دولة إسرائيل ، وفي عهدها هزمت جيوشاً عربية كان يقودها رجال!!

وإنكلترا لفترة قريبة كانت رئيسة وزرائها ( مارغريت تاتشر ) والتي حققت أثناء حكمها ازدهاراً اقتصادياً واستقراراً سياسياً. . . !!

والهند هزمت المسلمين هناك ، حيث كانت تقودها (أنديرا غاندي) ، وشطرت الباكستان إلى شطرين ، علماً أن الذي كان يقود المسلمين رجل وهو يحيى خان فماذا نفع الرجال ؟ وماذا خسر القوم من قيادة النساء لهم ؟!

صحيح أن سيدنا رسول الله ﷺ قال : « لا يفلح قوم تملكهم امرأة » وفي رواية أخرى : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »(١) .

ولكن متىٰ قال ذلك رسول الله ؟

تُجمع كتب الأحاديث والسيرة على أنه صلوات الله عليه قال ذلك عندما تهاوت فارس تحت مطارق المسلمين ، عندما كانت تحكمها امرأة مستبدة جاهلة!!

فبلاد فارس وقتذِ ، وصلت إلىٰ درجة الظلم بين القيادة والشعب ، فكانت النتيجة أن ورثت الحكم ابنة الملك ، علماً أن دولة فارس كانت

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري : ( ٨٢ ) . والترمذي : ( ٧٥ ) . والنسائي : ( ٨ ) . وأحمد في
 المسند : ٥/٣٤ . وغيرهم . . .

بحاجة ماسة إلىٰ شاب قوي يستطيع إيقاف سيل الهزائم ، لكن أنىٰ لها ذلك والحكم وراثي ، ولا يوجد للملك ولد ذكر ؟!

بينما لو كانت تلك الفتاة أمثال ( غولدامائير ، أو تاتشر ، أو غاندي ، أو بلقيس ، أو كليوباترة ، أو شجرة الدر ، أو . . . . ) لأنقذت الدولة الفارسية .

إذاً أليس الإمام ابن حزم محقًّا في قوله: إن الإسلام لم يحظر على امرأة تولى منصب ما ، حاشا الخلافة العظمىٰ ؟!

أو لم يكن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه محقًا عندما ولَّىٰ قضاء الحسبة في سوق المدينة امرأة هي (الشَّفَّاء)، حيث أطلق لها الصلاحية علىٰ أهل السوق علماً أن غالبية أهل السوق من الرجال فراحت تزين الأمور بميزان الشريعة، وتحكم بين الناس، فتحلل الحلال وتحرم الحرام!!

وهذا الكلام لا يخالف معنىٰ قوامة الرجل ، لأن القوامة تنخصر في البيت وداخل الأسرة ، ولا تعني القوامة في كل شيء .

بل وحتىٰ في البيت فإن المرأة مسؤولة كما أوضح النبي ﷺ فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما \_ : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . . . إلىٰ أن قال : والمرأة في بيت زوجها رأعية وهي مسؤولة عن رعيتها »(١) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : « إذا أنفقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة ، فلها أجرها بما أنفقت ، وللزوج

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الأحكام والجنائز والنكاح ، ومسلم في كتاب الأمارة ، وأحمد في المسند ١٠٨/٢ ، والترمذي في كتاب الجهاد ، وأبو داود في كتاب الإمارة .

بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص أجرُ بعضهم من أجر بعض شيئاً »

وأما ما يتعلق باستثناء المرأة من أعلى منصب \_ كالخلافة ورئيس الدولة أو الملك . . . \_ فلذلك حكم إلهية تطابق الفطرة التي فطر الله تعالىٰ الناس عليها ، فأمر الحمل والإرضاع ومحبة مداعبة الأطفال و . . . أمر فطري في المرأة ، وبالتالي فإن ذلك يتنافىٰ مع قيادة الجيش في الحروب ومع قيادة الأمة كاملة . . .

وفي ذلك أقوال كثيرة للعلماء تمحص حقيقة رأي الشريعة في هذا الأمر ، من ذلك ما قاله الإمام الطبري في تفسير قول الله تعالىٰ :

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٧١] .

قال: المقصود بالآية أن بعضهم أنصار بعض وأعوانهم، يأمرون الناس بالإيمان بالله وروسوله وبما جاء من عند الله(١).

بينما يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : فالقاعدة في الإسلام أن كل فرد من أفراد المسلمين يعتبر دليلاً لغيره ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، وهذه الولاية ينبغي القيام بها وعدم التخلف عنها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « من رأى منكم منكراً فليغيره » $^{(7)}$  وقوله عن : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » $^{(7)}$  .

وهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر \_ وهما جماع الدين \_ واجبان علىٰ كل فرد من المسلمين ، وأن

<sup>(</sup>١) جامع البيان : ١٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة إلا البخاري .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

الرجل والمرأة سواءٌ في هذه الفريضة (١).

وأما من المعاصرين ، فأكتفي بنقل رأي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ، وهو رجل معروف في مجال الدعوة والفقه والآراء الوسطية ، وله عدد كبير من المؤلفات القيِّمة ، وقد سُئل عن حكم ترشيح المرأة للمجالس النيابية فقال :

المرأة إنسان مكلف مثل الرجل ، مطالبة بعبادة الله تعالىٰ ، وإقامة دينه ، وأداء فرائضه ، واجتناب محارمه ، والدعوة إليه ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .

وكل خطابات الشارع تشملها ، إلا ما دل دليل معين على أنه خاص بالرجال ، فإذا قال الله تعالى : ﴿يا أيها الناس﴾ أو ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ فالمرأة داخلة فيه بلا نزاع .

ولهذا لما سمعت أم سلمة رضي الله عنها النبي عَلَيْ يقول: «أيها الناس» وكانت مشغولة ببعض أمرها، هرعت لتلبية الندء، حتىٰ استغرب بعضهم سرعة إجابتها، فقالت لهم: أنا من الناس.

والأصل العام: أن المرأة كالرجل في التكليف إلا ما استثني ، لقوله تعالىٰ ﴿ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥]. وقوله ﷺ: « إنما النساء شقائق الرجال » رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ، والدارمي .

والقرآن الكريم يحمل الجنسين: الرجال والنساء جميعاً مسؤولية تقويم المجتمع وإصلاحه وهو ما يعبر عنه إسلامياً بعنوان (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). يقول الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُ مُ أَوْلِيَا لَهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ وَالْمُعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ فِأَلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ

الحسبة في الإسلام: ١٩-١٨.

# وَيُؤْتُونَ الزَّكُونَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَكِيكَ سَيَرْ مَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [التوبة: ٧١] .

فإذا كانت المنافقات يقمن بدورهن في إفساد المجتمع ، بجانب الرجال المنافقين فإن على المؤمنات أن يقمن بدورهن في إصلاح المجتمع ، بجانب الرجال المؤمنين .

وقد قامت المرأة بدورها في عهد النبي ﷺ ، حتى إن أول صوت ارتفع في تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ، كان صوت امرأة هي خديجة رضي الله عنها ، وأول شهيد في سبيل الإسلام كان امرأة ، هي سمية أم عمار ، رضي الله عنها .

حتى إن منهن من قاتل مع النبي على في (أحد) و(حنين)... وغيرهما . وحتى جاء في تراجم البخاري : «باب غزو النساء وقتالهن » والناظر في أدلة القرآن والسنة يجد أن الأحكام فيهما عامة للجنسين ، إلا ما اقتضته الفطرة في التمييز بين الزوجين : الذكر والأنثى ، وما أعد له كل منهما ، فللمرأة أحكامها الخاصة بالحيض والنفاس والاستحاضة والحمل والولادة والإرضاع والحضانة ونحوها .

وللرجل درجة القوامة والمسئولية عن الأسرة ، ولها عليه حق الإنفاق. والرعاية .

وهناك أحكام تتعلق بالميراث ، جعل فيها للذكر مثل حظ الأنثيين ، والحكمة فيها واضحة ، وهي مبنية علىٰ تفاوت الأعباء والتكاليف المالية بين الرجل والمرأة .

وأحكام أخرىٰ تتعلق بالشهادة في المعاملات المالية والمدنية ، وقد جعلت شهادة المرأتين فيها كشهادة رجل ، وهي أيضاً مبنية على اعتبارات واقعية وعملية روعي فيها الاستيثاق في البينات ، احتياطاً لحقوق الناس وحرماتهم .

لذلك وجد من الأحكام ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة ، كما في الولادة والرضاع .

#### تنبيهات مهمة:

وأود أن أنبه هنا على جملة أمور مهمة :

الأول: أننا يجب ألا نلزم نفسنا إلا بالنصوص الثابتة الصريحة الملزمة ، أما ما لا يثبت من النصوص كالأحاديث الضعيفة ، أو ما كان محتملاً في فهمه لأكثر من وجه ، وأكثر من تفسير ( مثل ما جاء في شأن نساء النبي ) فليس لأحد أن يلزم الأمة بفهم دون آخر ، وخصوصاً في الأمور الاجتماعية العامة التي تعم بها البلوئ ، وتحتاج إلى التيسير .

الثاني: أن هناك أحكاماً وفتاوى لا نستطيع أن نفصلها عن عصرها وبيئتها ، ومثلها قابل للتغيير بتغير موجباته ، ولهذا قرر المحققون أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف .

وكثير مما يتصل بالمرأة من هذا النوع ، فقد أصابه التشدد والتغليظ حتى حرم عليها الذهاب إلى المسجد ، برغم معارضة ذلك للنصوص الصحيحة الصريحة ، ولكنهم قدموا الاحتياط وسد الذريعة على النصوص ، بناء على تغير الزمان!

الثالث: أن العلمانيين اليوم يتاجرون بقضية المرأة ، ويحاولون أن يلصقوا بالإسلام ما هو براء منه ، وهو أنه جار علىٰ المرأة ، وعطل

مواهبها وقدراتها ويحتجون لذلك بممارسات بعض العصور المتأخرة ، وبأقوال بعض المتشددين من المعاصرين .

#### نظرة في الأدلة:

علىٰ هذا الأساس يجب أن ننظر في موضوع دخول المرأة في ( مجلس الشعب ) ومشروعية ترشيحها ، ومشروعية انتخابها لهذه المهمة . آية ﴿وقرن في بيوتكن﴾ :

\* \* \*

#### الفهل الثالث

# في ظلال ﴿وقرن في بيوتكن﴾

فمن الناس من يرى ذلك حراماً وإثماً مبيناً ، ولكن التحريم لا يثبت إلا بدليل لا شبهة فيه ، والأصل في الأشياء والتصرفات الدنيوية الإباحة ، إلا ما قام الدليل على حرمته ، فما الدليل على التحريم ، الذي يسوقه هؤلاء ؟

بعضهم يستدل هنا بقوله تعالىٰ : ﴿وقرن في بيوتكن﴾ فلا يجوز للمرأة أن تدع بيتها إلا لضرورة أو حاجة .

وهذا الدليل غير ناهض :

أولاً: لأن الآية تخاطب نساء النبي كما هو واضح من السياق ، ونساء النبي لهن من الحرمة ، وعليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن ، ولهذا كان أجر الواحدة منهن إذا عملت صالحاً مضاعفاً ، كما جعل عذابها إذا أساءت مضاعفاً .

وثانياً: أن أم المؤمنين عائشة مع هذه الآية ، خرجت من بيتها ، وشهدت (معركة الجمل) استجابة لما تراه واجباً دينياً عليها ، وهو القصاص من قتلة عثمان ، وإن أخطأت التقدير فيما صنعت ، كما ورد عنها رضي الله عنها .

وثالثاً: أن المرأة قد خرجت من بيتها بالفعل ، وذهبت إلى المدرسة

والجامعة ، وعملت في مجالات الحياة المختلفة ، طبيبة ومعلمة ومشرفة وإدارية وغيرها ، دون نكير من أحد يعتد به مما يعتبره الكثيرون إجماعاً علىٰ مشروعية العمل خارج البيت للمرأة بشروطه .

ورابعاً: أن الحاجة تقتضي من ( المسلمات الملتزمات ) أن يدخلن معركة الانتخاب في مواجهة المتحللات والعلمانيات اللائي يزعمن قيادة العمل النسائي ، والحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم وأكبر من الحاجة الفردية التي تجيز للمرأة الخروج إلىٰ الحياة العامة .

وخامساً: أن حبس المرأة في البيت لم يعرف إلا أنه كان في فترة من الفترات \_ قبل استقرار التشريع \_ عقوبة لمن ارتكبت الفاحشة ﴿ فَأَمْسِكُوهُكَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ هُنَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٥] فكيف يظن أن يكون هذا من الأوصاف اللازمة للمرأة المسلمة في الحالة الطبيعية ؟

### سَدُّ الذَّرائع:

وهناك من ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى ، هي زاوية (سد الذرائع) ، فالمرأة عندما ترشح للبرلمان ، ستتعرض في أثناء الدعاية الانتخابية للاختلاط بالرجال وربما الخلوة بهم ، وهذا حرام ، وما أدى إلى الحرام فهو حرام .

ولا شك أن سد الذرائع مطلوب ، ولكن العلماء قرروا أن المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة في فتحها ، قد يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة ، أكبر بكثير من المفاسد المخوفة .

وهذا الدليل يمكن أن يستند إليه من يرى منع المرأة من الإدلاء بصوتها في الانتخاب خشية الفتنة والفساد ، وبهذا يضيع على الإسلاميين أصوات كثيرة ، كان يمكن أن تكون في صفهم ضد اللادينيين . . . ولا سيما أن أولئك يستفيدون من أصوات النساء المتحللات من الدين ، وقد وقف بعض العلماء يوماً في وجه تعليم المرأة ، ودخولها المدارس والجامعات من باب سد الذرائع حتى قال بعضهم : تعلم القراءة لا الكتابة حتى لا تسخدم القلم في كتابة الرسائل الغرامية ونحوها! ولكن غلب التيار الآخر ، ووجد أن التعليم في ذاته ليس شراً ، بل ربما قادها إلى خير كثير .

ومن هنا نقول: إن المسلمة الملتزمة \_ إذا كانت ناخبة أو مرشحة \_ يجب أن تتحفظ في ملاقاتها للرجال من كل ما يخالف أحكام الإسلام، من الخضوع بالقول أو التبرج في الملبس أو الخلوة بغير محرم، أو الاختلاط بغير قيود. وهو أمر مفروغ منه من قبل المسلمات الملتزمات.

\* \* \*

# الفصل الرابع

#### المرأة والولاية على الرجل!!

وهناك من يستدلون على منع المرأة من الترشيح للمجلس النيابي بأن هذا ولاية على الرجال ، وهي ممنوعة منها ، بل الأصل الذي أثبته القرآن الكريم أن الرجال قوامون على النساء ، فكيف نقلب الوضع وتصبح النساء قوامات على الرجال ؟

وأود أن أبين هنا أمرين :

الأول: أن عدد النساء اللائي يرشحن للمجلس النيابي سيظل محدوداً، وستظل الأكثرية الساحقة للرجال، وهذه الأكثرية هي التي تملك القرار، وهي التي تحل وتعقد فلا مجال للقول بأن ترشيح المرأة للمجلس سيجعل الولاية للنساء على الرجال!

ومع قوامية الرجل على الأسرة ، ينبغي أن يكون للمرأة دورها ، وأن يؤخذ رأيها فيما يهم الأسرة ، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في مسألة فطام الرضيع :

﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُر و فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما ﴾ [البقرة: ٢٣٣] .

وكما جاء في الحديث الذي رواه أحمد : « آمروا النساء في بناتهن » أي استشيروهن في أمر زواجهن .

أما ولاية بعض النساء على بعض الرجال ـ خارج نطاق الأسرة ـ فلم يرد ما يمنعه بل الممنوع هو الولاية العامة للمرأة على الرجال .

والحديث الذي رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعاً:

« لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » إنما يعني الولاية العامة على الأمة كلها أي رئاسة الدولة ، كما تدل عليه كلمة (أمرهم) فإنها تعني أمر قيادتهم ورياستهم العامة . أما بعض الأمر فلا مانع أن يكون للمرأة ولاية فيه ، مثل ولاية الفتوى أو الاجتهاد ، أو التعليم أو الرواية والتحديث أو الإدارة ونحوها ، فهذا مما لها ولاية فيه بالإجماع ، وقد مارسته على توالي العصور ، حتى القضاء أجازه أبو حنيفة فيما تشهد فيه ، أي في غير الحدود والقصاص ، مع أن من فقهاء السلف من أجاز شهادتها في الحدود والقصاص ، كما ذكر ابن القيم في (الطرق الحكمية) . وأجازه الطبري بصفة عامة ، وأجازه ابن حزم ، مع ظاهريته ، وهذا يدل على عدم وجود دليل شرعي صريح يمنع من توليها القضاء ، وإلا لتمسك به ابن حزم ، وجمد عليه ، وقاتل دونه كعادته .

وسبب ورود الحديث المذكور يؤيد تخصيصه بالولاية العامة ، فقد بلغ النبي ﷺ أن الفرس بعد وفاة امبراطورهم ، ولوا عليهم ابنته بوران بنت كسرى ، فقال : « لن يفلح قوم » الحديث .

#### شبهة وردها:

ومن الشبهات التي أثارها بعض المعارضين لترشيح المرأة في المجلس النيابي قولهم: إن عضو المجلس أعلى من الحكومة نفسها ، بل من رئيس الدولة نفسها ، لأنها - بحكم عضويتها في المجلس - تستطيع أن تحاسب الدولة ورئيسها ، ومعنى هذا أننا منعناها من الولاية العامة ، ثم مكناها منها بصورة أخرى .

وهذا يقتضي منا إلقاء الضوء بالشرح والتحليل لمفهوم العضوية في المجلس الشوري أو النيابي .

#### مهمة عضو المجلس النيابي:

ومن المعلوم أن مهمة المجالس النيابية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة ذات شقين ، هما : المحاسبة والتشريع ، وعند تحليل كل من هذين المفهومين يتضح لنا ما يأتي :

#### معنى المحاسبة:

المحاسبة في تحليلها النهائي حسب المفاهيم الشرعية ، ترجع إلى ما يعرف في المصطلح الإسلامي بـ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وبـ (النصيحة في الـديـن) وهـي واجبة لأئمة المسلمين وعامتهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والنصيحة مطلوبة من الرجال والنساء جميعاً .

والقرآن الكريم يقول بصريح العبارة : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

والرسول والكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » لم يجعل ذلك محصورا ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » لم يجعل ذلك محصورا على الرجال وحدهم ، وقد رأينا المرأة ترد على أمير المؤمنين عمر في المسجد ، فيرجع عن رأيه إلى رأيها ، ويقول : أصابت امرأة وأخطأ عمر ، كما رواه ابن كثير ، وقد استشار النبي على أم سلمة في غزوة الحديبية ، فأشارت عليه بالرأي السديد ، وقد بدر إلى تنفيذه ، فكان ورائه الخير .

وما دام من حق المرأة أن تنصح وتشير بما تراه صواباً من الرأي ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول : (هذا صواب وهذا خطأ) ، بصفتها الفردية فلا يوجد دليل شرعي يمنع من عضويتها في مجلس يقوم بهذه المهمة .

والأصل في أمور العادات والمعاملات الإباحة ، إلا ما جاء في منعه نص صحيح صريح ، وما يقال في أن السوابق التاريخية في العصور الإسلامية لم تعرف دخول المرأة في مجالس الشورئ ، فهذا ليس بدليل شرعي علىٰ المنع ، فهذا مما يدخل في تغير الفتوىٰ بتغير الزمان والمكان والحال .

والشورى لم تنظم في تلك العصور تنظيماً دقيقاً لا للرجال ولا لنساء ، وهي من الأمور التي جاءت فيها النصوص مجملة مطلقة ، وترك تفصيلها وتقييدها لاجتهاد المسلمين ، حسب ظروفهم الزمانية والمكانية وأوضاعهم الاجتماعية .

ونحن الآن نتيح لمرأة أعمالاً لم تكن معروفة من قبل ، وننشىء لها المدارس والكليات التي تضم الملايين من الفتيات ، وتخرج معلمات وطبيبات ومحاسبات وإداريات ، وبعضهم مديرات لمؤسسات فيها

رجال ، فكم من معلم في مدرسة بنات تديرها امرأة ، وكم من أستاذ في كليات بنات عميدتها امرأة ، وكم من موظف في شركة أو مؤسسة تديرها امرأة أو تملكها امرأة ، وقد يكون زوج المرأة نفسه مرؤوساً لها في المدرسة أو الكلية أو المستشفىٰ ، أو المؤسسة التي تديرها ، وهي مرؤوسة له إذا عادت إلىٰ البيت .

والقول بأن مجلس الشعب أو الشورى أو الأمة \_ حسب تسمياته المختلفة \_ أعلىٰ مرتبة في الحكومة أو السلطة التنفيذية نفسها ، ومنها رئيس الدولة ، لأنه هو الذي يحاسبها قول غير مسلم علىٰ إطلاقه .

فليس كل محاسب أعلى منزلة ممن يحاسبه ، إنما المهم أن يكون له حق المحاسبة وإن كان أدنى منه .

فمما لا ريب فيه أن أمير المؤمنين ، أو رئيس الدولة أعلىٰ منزلة ، وأعلىٰ سلطة في الدولة وعن هذا نجد أن من حق أدنىٰ فرد في رعيته أن ينصح له ، ويحاسبه ويأمره وينهاه ، علىٰ نحو ما قاله الخليفة الأول : « إن رأيتموني علىٰ حق فأعينوني ، وإن رأيتموني علىٰ باطل فقوّموني » .

وما قاله الخليفة الثاني : من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليقوّمني .

ولا ينكر أحد أن من حق المرأة أن تحاسب زوجها \_ وهو القوام عليها في شؤون البيت والنفقة \_ وتقول له : لم اشتريت هذا ؟ ولم أكثرت من هذا ؟

علىٰ أننا لو سلّمنا بأن سلطة المحاسب أعلىٰ ممن يحاسبه ، فهذا إنما يثبت للمجلس بصفته الجماعية ، فالمجلس بهذا الوصف أعلىٰ من السلطة التنفيذية فيما هو من حقه واختصاصه وما دام المجلس مكوناً في أغلبيته من الرجال ، فلا محل للقول بأن المرأة أصبحت لها ولاية علىٰ الرجل بذلك ، إنما يصدق هذا القول لو كان المجلس كله أو جله من النساء .

#### جانب التشريع في المجلس:

والشق الثاني من مهمة مجلس الشعب يتعلق بالتشريع .

وبعض المتحمسين يبالغون في تضخيم هذه المهمة ، زاعماً أنها أخطر من الولاية والإمارة ، فهي التي تشرع للدولة ، وتضع لها القوانين ، لينتهي إلىٰ أن هذه المهمة الخطيرة الكبيرة لا يجوز للمرأة أن تباشرها .

والأمر في الحقيقة أبسط من ذلك وأسهل ، فالتشريع الأساسي إنما هو لله تعالىٰ ، وأصول التشريع الآمرة الناهية هي من عند الله سبحانه ، وإنما عملنا نحن البشر هو استنباط الحكم فيما لا نص فيه ، أو تفصيل ما فيه نصوص عامة ، وبعبارة أخرىٰ عملنا هو ( الاجتهاد ) في الاستنباط والتفصيل والتكييف .

والاجتهاد في الشريعة الإسلامية باب مفتوح للرجال والنساء جميعاً ، ولم يقل أحد : إن من شروط الاجتهاد \_ التي فصل فيها الأصوليون \_ الذكورة ، وأن المرأة ممنوعة من الاجتهاد .

وقد كانت أم المؤمنين عائشة من مجتهدات الصحابة ومن المفتيات بينهن ، ولها مناقشات واستدراكات علىٰ علماء الصحابة ، جمعت في كتب معروفة .

صحيح أنه لم ينتشر الاجتهاد بين النساء في تاريخنا انتشاره في الرجال ، وذلك راجع إلى عدم انتشار العلم بين النساء ، لظروف تلك العصور وأوضاعها ، على خلاف ما عليه الحال اليوم ، فقد أصبح عدد المتعلمات من النساء مساوياً أو مقارباً لعدد المتعلمين من الرجال ، وفيهن من النوابغ ما قد يفوق بعض الرجال ، والنبوغ ليس صفة للذكور ،

فرب امرأة أوتيت من المواهب ما يعز على بعض الرجال الحصول عليه .

وقد حكا لنا القرآن قصة ملكة سبأ ، وما أوتيت من سداد الرأي والحكمة ، في موقفها من سليمان عليه السلام ، منذ تلقت رسالة من الهدهد ، وكيف استشفت من رسالته الموجزة الجدية والالتزام ، وكيف جمعت الملأ من أشراف قومها ، على طريقتها في الحكم : ﴿ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّا حَتَى تَشْهَدُونِ ﴾ [النمل: ٣٦] وكيف فوض الرجال الأشداء الأمور إليها مختارين ، لتتصرف فيها بحكمتها قالوا : ﴿ فَعَنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدِ وَأَلْأَمْرُ لِيَكِ فَانظري مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ [النمل: ٣٣] .

وكيف تصرفت بعد ذلك بمنتهى الذكاء والأناة ، مع نبي الله سليمان ، حتى انتهى أمرها إلى أن أسلمت ﴿ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [النمل: ٤٤] .

وحكاية هذه القصة في القرآن الكريم ليس عبثاً ، بل يدل على أن المرأة قد يكون لها من البصيرة وحسن الرأي والتدبير ، في شؤون السياية والحكم ما يعجز عنه كثير من الرجال .

ومما لاجدال فيه أن ثمة أموراً في التشريع تتعلق بالمرأة نفسها ، وبالأسرة وعلاقاتها ينبغي أن يؤخذ رأي المرأة فيها ، وألا تكون غائبة عنها ، ولعلها تكون أنفذ بصراً في بعض الأحوال من الرجال .

والمرأة التي ردت على عمر رضي الله عنه في المسجد ، كان ردها متصلاً بأمر تشريعي يتعلق بالأسرة ، وهو تحديد المهور بحد أقصى ، وكانت مناقشة المرأة سبباً في عدول عمر عن إصدار قانونه بتحديد الصداق .

وهناك قوانين أو قرارات أصدرها عمر رضي الله عنه كان للمرأة يد في إصدارها مثل قوانين عدم تغييب الزوج في الجيش عن زوجته أكثر من ستة

أشهر ، فقد سأل ابنته حفصة : ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : أربعة أشهر أو ستة أشهر .

وكان قد أفزعه شِعْرُ تلك المرأة التي أرَّقتها الوحدة ، وأقلقتها الوحشة ، فأنشدت وهي نائمة في سريرها :

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرَّقني ألاَّ حبيب ألاعبه فوالله لله تخشى عواقبه لحرّك من هذا السرير جوانبه!

وكذلك قانونه الذي فرض به عطاء لكل مولود في الإسلام ، بعد أن كان لا يفرض إلا لمن فطمته أمه ، كانت الأمهات يعجلن بفطام أطفالهن قبل الأوان ، رغبة في العطاء ، فلما سمع يوماً بكاء طفل متواصلاً شديداً ، وسأل أمه عن سر هذا البكاء ، فقالت له وهي لا تعرفه : إن أمير المؤمنين لا يفرض العطاء إلا للفطيم ، لذا فطمته مبكراً فهو يبكي ، فقال عمر : ويح عمر ، كم قتل من أطفال المسلمين! وأعلن بعدها تعميم العطاء لكل مولود .

علىٰ أننا حين نقول بجواز دخول المرأة في مجلس الشعب ، لا يعني ذلك أن تختلط بالرجال الأجانب عنها ، بلا حدود ولا قيود ، أو يكون ذلك علىٰ حساب زوجها وبيتها وأولادها ، أو يخرجها ذلك عن أدب الاحتشام في اللباس والمشي والحركة والكلام ، بل كل ذلك يجب أن يراعىٰ بلا ريب ولا نزاع من أحد .

وهذا مطلوب من المرأة في مجلس الشعب ، والمرأة في مجلس الجامعة ، والمرأة في عملها خارج بيتها أيًا كان هذا العمل .

ومن المطلوب في دولة تراعي آداب الإسلام أن يكون للنساء موقعهن الخاص في المجلس ، صفوف خاصة ، أو ركن خاص لهن ، أو نحو

ذلك ، مما يوفّر لهن جواً من الطمأنينة والبعد عن أي فتنة يخافها المتوجسون .

هذا وبالله التوفيق(١).

إذن : هذا هو القول الفصل في دخول المرأة لمجالس ـ الشعب والأمة أو النواب ـ والقول الفصل يؤخذ بما ورد فيه دليل من القرآن والسنة الصحيحة ، ولا يؤخذ من أناس همهم التشدد والحجر على الناس ، تحت غطاء شرعى لا سند له إلا القصص والخرافات .

القول الفصل في مشاكلنا يؤخذ من العلماء العاملين المخلصين ، ولا يؤخذ من المعقدين الذين يخرجون على الناس بين الحين والآخر بفتاوٍ ما أنزل الله بها من سلطان : فتارة يقول عبقريهم يجب تهديم قبر رسول الله على لأنه بدعة !!

وتارةً يقول آخر: لا يجوز للرجل أن يعلّم الفتيات في المعاهد والمدارس والجامعات إلا إذا كان ضريراً!!! و...

وهذا كله خلط ودجل وشعوذة ، لا يُحسب له حساب ولا يقام له أي وزن ، فالقرآن عندما حدثنا عن بلقيس ، والسنة الشريفة عندما أوصت بالنساء ، وسيرة أمهات المؤمنين ، وسيرة الصحابيات لهي الدليل الناصع والردّ المفحم علىٰ كل من خالف ذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) نقل هذا الرأي عن الدكتور القرضاوي الدكتور توفيق الواعي في كتابه: النساء الداعيات: ۲۱۸٬۱۹۶

#### الفصل الخامس

# شبهات وردود حول شهادة المرأة!!

\* أما ما يتعلق بشهادة المرأة :

فعن عقبة بن الحارث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب ، فجاءت امرأة سوداء ، فذكرت أنها أرضعتنا ، فأتيت رسول الله ﷺ فقمت بين يديه ، فكلمته ، فأعرض عني ، فقلت : يا رسول الله إنما هي سوداء! ؟

قال : « وكيف وقد قيل ؟! »(١) .

وهذا يدل على قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ونحوه ، وإلىٰ ذلك ذهب كبار الصحابة ، كأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ، وبذلك قال الإمام أحمد (٢) .

وأما شهادتها في القصاص والحدود ، فهي بين أخذ ورد بين الفقهاء والمحققين ، ولو عدنا إلىٰ كتاب المحلىٰ للإمام ابن حزم رحمه الله

رواه الإمام أحمد في المسند: ٤/٧.

<sup>(</sup>٢) للتوسع في ذلك يراجع: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني وكلاهما لأحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي: ١٥٠/ ٢٠٠.

لوجدنا رفضه الصريح لكل ما قيل عن رفض شهادة النساء في الحدود والقصاص!! من ذلك مثلاً:

ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة أو رجلاً واحداً وست نسوة أو ثمان نسوة فقط .

ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة .

ثم قال : وصحّ عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتاقة رجل .

وصحَّ عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ ولم يجز شهادة النساء في جرح عمد ولا في حدّ .

وصحَّ عن إياس بن معاوية قبول امرأتين في الطلاق.

وعن محمد بن سيرين أن شريحاً أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة .

وعن الزبير بن الخريت عن لبيد قال : إن سكراناً طلق امرأته ثلاثاً فشهد عليه أربع نسوة ، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وفرّق بين الزوجين .

وعن سفيان بن عيينة عن أبي طلق عن امرأة أوطأت صبياً فقتلته ، فشهد أربع نسوة ، فأجاز على بن أبي طالب شهادتين .

وعن عطاء قال : أجاز عمر بن الخطاب شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح ، وفي رواية أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال : يجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء .

وأما ما جاء عن الزهري الذي قال: مضت السنة من النبي على ومن أبي بكر وعمر أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الحدود فبليّة: لأنه منقطع من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف من الحجاج بن أرطاة وهو هالك!!

ولبحث الشهادة تفريعات كثيرة مبثوثة في تراثنا القيِّم ، وفي ذلك  $\chi^{(1)}$  .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ٢/٧، المبسوط: ١١٥/١٦، ومغني المحتاج: ١٤/٤٤، وروضة الطالبين: ٢١/١٥، والمغني لابن قدامة: ٢/٩، وبداية المجتهد: ٢/٤٥٤، وروضة وشرح الزرقاني على الموطأ: ٢/٣٥، والأم: ٢/٧٦، والمهذب: ٢/٣٥٠، والمدونة الكبرى: ٥/٨٥، وتفسير الإمام القرطبي: ٣/٤٠٤، والدر المختار: ٤/٥٧، وتبيين الحقائق: ٢٣٧/٤، والطرق الحكمية لابن القيم: ١٢٥، والمحليل: ١/٥٤.

# الباب الحادي عشر المرأة، عالمة، نقيه، محدّثة



# الفصل الأول

#### تشجيع الإسلام على العلم

حينما تحدث البيان الإلهي عن العلم ، لم يخص به الرجال فقط ، وإنما أتىٰ بذلك بشكل عمومي ، من ذلك قوله تعالىٰ :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَرْسِينُ الْمَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨] .

وفي معرض خطابه لأمهات المؤمنين ، يوجههن إلى أن ينقلن العلم كاملاً \_ سواءً ما نزل على النبي على من القرآن ، أو ما حدث من تشريعات وأحكام \_ فيقول تعالى :

﴿ وَأَذْكُرْتَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَّمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٤] .

وعندما يتحدث عن خشية الله ، يكون القرار واضحاً ، بأنها لن تكون إلا من عباد الله العلماء \_ سواء كان ذكوراً أم إناثاً \_ فيقول تعالىٰ :

﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨].

وعند التمييز بين من يعيش في نعم الله ثم يكفر بها ، وبين من يشغل غالبية أوقاته بالسجود والقيام والخوف من يوم القيامة والرجاء من الله أن يرحمه ، ويأتي البيان الإلهى بصفة من يستطيع التمييز بين هذا الصنف

وذاك ، ألا وهو الإنسان العالم المتعلم ـ سواء كان ذكراً أو أنثىٰ ـ يقول الله تعالىٰ :

﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنْكَ مِنْ أَصْحَكِ النَّارِ فَي أَمَن هُو قَانِتُ ءَانَاءَ اليَّلِ سَاجِدًا وَقَا يَمَا يَحَذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ ۗ قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾

[الزمر: ٨ـ٩] .

وكذلك الأمر في السنة الشريفة ، حيث لم تخصص موضوع التعلم والتعليم في فئة الرجال فقط ، إنما كان الأمر عاماً ، يستوي في ذلك الرجال والنساء .

من ذلك ما أخرجه الترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله على الله على الله طريقاً إلى المعنف الله على الله على الله طريقاً إلى المعنف ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العمل ، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، إنما ورثوا العلم ، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر » .

ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قالت النساء للنبي ﷺ : غلبنا عليك الرجال ، فاجعل لنا يوماً من نفسك ، فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن ، فكان فيما قال لهن : « ما منكن امرأة تقدّم ثلاثاً من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار » فقالت امرأة : واثنين ، فقال : « واثنين » .

ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت

يا رسول الله ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون: ٦٠] أهمُ الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال: « لا ، يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يُقبل منهم » ﴿ أُوْلَيْكَ يُسُكِرِعُونَ فِي الْمَوْمَونَ وَيَخَافُونَ أَنْ لا يُقبل منهم » ﴿ أُوْلَيْكَ يُسُكِرِعُونَ فِي الْمَوْمَونَ وَ ١٠] .

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حبان ، والحاكم عن أنس بن مالك : أنّ أمّ سليم غدت على رسول الله ﷺ ، فقالت : علمني كلماتٍ أقولهنَّ في صلاتي ، فقال : «كبري الله عشرة ، وسبّحي عشراً ، واحمدي عشراً ، ثم صلّي ما شئت ، يقول : نعم نعم » .

ومن ذلك ما رواه الترمذي وابن حنبل وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت :

قلت : يا رسول الله إن وافقت ليلة القدرفما أدعو به ؟

قال : « قولي : اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفُ عنَّا » .

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى النبي على تسأله خادماً، فقال لها: «قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالقُ الحبّ والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس قبلك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنى الدين وأغنني من الفقر».

\* \* \*

# الفصل الثاني

#### إصرار الشريعة الإسلامية على تعليم المرأة!!

ولا يُفهم من إصرار الشريعة على تعليم المرأة (١) ، أنها ستصبح يوماً ما وزيرة أو غير ذلك \_ مع العلم أنه لا يعارض ذلك \_ إنما المهم من تعليمها هو تثقيفها لذاتها .

لأن الشريعة تنظر إلى أن المرأة هي المربية للأطفال ، فإن كانت متعلمة خرج الجيل كله متعلماً ، وكان ذلك الأمر سهلاً عليها .

بينما إن كانت جاهلة فسيكون الجيل \_ غالبيته \_ جاهلاً ، وهذا الأمر نلمسه في حياتنا العملية ، خاصة إن كان رب الأسرة من الذين يغيبون عن الأسرة كثيراً ، كأن يكون من الذين يسافرون مدة طويلة خارج البلدة ونحو ذلك .

ولذلك نرى التركيز على تعليم المرأة وتربيتها التربية اللائقة ، من ذلك نقرأ للشاعر الرصافي أبياتاً رائعة في هذا المجال :

<sup>(</sup>۱) لذلك يقول الفقهاء : يحرم على الرجل منعها من الخروج إلى التعلم ، إن لم يكن هو عالماً ، فإن لم يستطع زوجها تعليمها أمور دينها أو الاستفتاء لها فلها الخروج للسؤال ، وإن منعها من ذلك فقد عصى الله تعالى!!

للتوسع: إرشاد العباد إلىٰ سبيل الرشاد للمليباري ص١٣٩، وإحياء علوم الدين للغزالي ٢/ ٣١. والدر المختار وحاشيته لابن عابدين، والشوكاني في فتح القدير، وشرح القسطلاني في شرح البخاري...

يهذبها كحضن الأمهات بتربية البنين أو البنات وأخلاق الوليد تقاس حُسناً بأخلاق النساء الوالدات كمثل ربيب سافلة الصفات! كمثل النبت ينبت في الفلات

ولم أر للخلائق من محلِّ فحضن الأم مدرسة تسامت وليس ربيب عالية المزايا وليس النبت ينبت في جنان

إلىٰ أن يقول مخاطباً أم المؤمنين رضى الله عنها:

أأمّ المــؤمنيــن إليــك نشكــو فتلك مصيبة يا أم منها

ثم يختم قصيدته الرائعة بقوله: نرى جهل الفتاة لها عفاف ونلزمهنَّ قعر البيت قهراً لئن وأدوا البنات فقند قبنرنا

مصيبتنا بجهل المؤمنات نكاد نغص بالماء الفرات

كأن الجهل حصن للفتاة!!! ونحسبه قيه من الهنات جميع نسائنا قبل الممات

#### الفصل الثالث

#### نماذج رائعة تتعلق بالنساء المتعلمات

لكن ما هو القول الفصل في تعليم المرأة ؟!

بعد أن ذكرنا من الآيات والأحاديث بعض التي تتحدث عن تعليم المرأة ، نرى لزاماً أن ننظر إلى التطبيق العملي لهذا الأمر ، في عهد الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ، ففي النظر في سيرة أولئك العظام خير دليل ناصع على ما ذهبنا إليه ، وبعدها لا ضرورة لمناقشة القائلين بتحريم التعليم على المرأة ، سواءً كان انطلاقهم إلى ذلك من غيرة أو من أهواء كامنة في نفوسهم أو . . . !!

لأن كل قضية يُثار حولها خلاف فلا بدَّ من النقل أو العقل ، ليحكم في ذلك .

\* ينقل الإمام ابن الجوزي \_ رحمه الله \_ طائفةً من أحوال النساء وقد أقبلن على التعليم والتعلم ، وخاصة التفقه في الدين ، والعناية بالحديث الشريف .

من ذلك مثلاً:

قال الزهري : لو جمع علم عائشة \_ رضي الله عنها \_ إلىٰ علم جميع أزواج النبي على وجميع النساء ، كان علم عائشة أكثر .

. . . . وقال عاصم الأحول :

كنا ندخل علىٰ (حفصة بنت سيرين) وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقّبت به ، فنقول لها : رحمك الله ، قال الله تعالىٰ :

﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْبَ فِي النور : ٦٠] .

وهو الجلباب ، قال : فتقول لنا : أي شيء بعد ذلك ؟

فتقول : ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ أَنَّ ﴾ [النور: ٦٠] .

فتقول: هو إثبات الجلباب.

#### . . . . وقال أبو الحسن الدارقطني :

أمة الواحد بنت الحسين بن إسماعيل بن محمد القاضي المحامليّ ، سمعت أباها ، وإسماعيل بن العباس الوراق ، وعبد الغافر بن سلامة الحمصي ، وأبا الحسن المصري ، وحمزة الهاشمي الإمام وغيرهم .

وحفظت القرآن والفقه على مذهب الإمام الشافعي \_ رحمه الله \_ والفرائض وحسابها ، والنحو ، وغير ذلك من العلوم

وكانت فاضلة في نفسها ، كثيرة الصدقة ، مسارعةً في الخيرات ، وحدّثت ، وكتب عنها الحديث

#### . . . . وقال ابن جابر :

أدركت مولاة أبي أمامة في مسجد حمص ، وهي تُعلَّم النساء القرآن والشُّنن والفرائض وتفقههن في الدين .

وكانت أم عيسىٰ بنت إبراهيم الحربي : فاضلة عالمة تُفتي في الفقه (1) .

<sup>(</sup>١) من أماكن متفرقة من كتابة صفوة الصفوة خاصة الجزء الرابع والثاني .

وأما ابن العماد الحنبلي فينقل لنا طائفة من تراجم النساء ـ وهي كثيرة جداً ـ وفيها الدليل القاطع على اهتمام الإسلام بموضوع تعلم وتعليم النساء، ويبرز لنا نماذج من حياتهن وخاصة اهتمامهن بالعلوم وخاصة الفقه وعلم الحديث، ولن نستطيع استعراض ذلك كله، لكن نكتفي ببعض الأمثلة:

( رقية بنت العفيف عبد السلام بن محمد بن مزروع المدنيَّة ) : حدَّثت بالإجازة عن شيوخ مصر والشام كالختني وابن المصري وابن سيًد الناس من المصريين ، والمزِّي وغيره من الشاميين .

(أم عيسى مريم بنت أحمد بن أحمد بن قاضي القضاة شمس الدين محمد بن إبراهيم الأذرعيّ): قال ابن حجر: وسمعت الكثير من علي بن عمر الواني ، وأبي أيوب الدبوسي ، والحافظ قطب الدين الحلبي ، وناصر الدين بن سمعون ، وغيرهم ، وأجاز لها التقي الصائغ وغيره من المسندين بمصر والحجاز وغيره من الأئمة بدمشق ، خرَّجت لها معجماً في مجلّدة ، وقرأت عليها الكثير من مسموعاتها وأشياء كثيرة بالإجازة .

وهي أخت شمس الدين المتقدِّم ذكره في هذه السَّنة ، عاشت أربعاً وثمانين سنة ، ونعمت الشيخة ، كانت صيِّنة ومحبة في العلم ، وهي آخر من حدَّثت عن أكثر مشايخها المذكورين ، وقد سمع أبو العلاء الغرضيُّ من يوسف الدبوسي ، وسمعت هي منه .

( فاطمة البغدادية ) : هي أم زينب البغدادية الشيخة العالمة الفقيهة الزاهدة سيدة نساء زمانها الواعظة .

انتفع بها خلق من النساء ، وتابوا ، وكانت وافرة العقل والعلم قانعة باليسير ، حريصة على النفع والتذكير ، ذات إخلاص وخشية وأمر بالمعروف ، انصلح بها نساء دمشق ثم نساء مصر ، وكان لها قبول زائد ووقع في النفوس .

( وزينب بنت الكمال ) : أم عبد الله ، زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسية المرأة الصالحة العذراء ، لقيت ( مسندة الشام ) ، روت عن محمد بن عبد الهادي وخطيب مردا واليدانيّ وسبط ابن الجوزي وجماعة ، وبالإجازة عن عجيبة الباقداريّة ، وابن الخير وابن العليق وعدد كثير ، وتكاثروا عليها ، وتفرّدت ، وروت كتباً كباراً .

( وعائشة محدثة دمشق ) : هي عائشة بنت محمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل \_ أبوها \_ الصالحية الحنبلية المذهب ، المحدّثة ، محدثة دمشق .

حضرت في أوائل الرابعة من عمرها جميع صحيح البخاري على مسند الآفاق الحجّار ، وروت عن خلق ، وروئ عنها : الحافظ ابن حجر ، وقرأ عليها كتباً عديدة ، وكانت في آخر عمرها أسند أهل زمانها ، مكثرة سماعاً وشيوخاً ، قاله العلموئ في طبقات الحنابلة .

وقال ابن حجر: تفرَّدت بالسماع من الحجَّار ومن جماعة ، وسمع منها الرحَّالة ، فأكثروا ، وكانت سهلة في الإسماع .

ومن العجائب أن ست الوزراء كانت آخر من حدَّثت عن ابن الزّبيديِّ بالسماع ، ثم كانت عائشة آخر من حدَّثت عن صاحبة الحجَّار بالسماع ، وبين وفاتيهما مائة سنة .

( وفاطمة بنت محمد ) : المقدسية ثم الصالحية الحنبلية أم يوسف ، كان أبوها محتسب الصالحية ، وهو عمُّ الحافظ شمس الدين .

أسمعت الكثير على الحجَّار وغيره ، وأجاز لها أبو نصر بن الشيرازيِّ

وآخرون من الشام وحسين الكرديِّ وعبد الرحمن المنشاويِّ ، وآخرون من مصر .

قال ابن حجر: قرأت عليها الكثير من الكتب والأجزاء بالصالحية ونعُم الشيخة كانت.

( ونَشُوان الكنانية ): هي أم عبد الله نشوان بنت الجمال عبد الله بن علي الكنانية ثم المصرية الحنبلية الرئيسة ، روت عن العفيف النشاوري وغيره ، وروى عنها جماعة من الأعيان ، منهم القاضي كمال الدين الجعفري النابلسي وغيره .

وكانت خيِّرة صالحة ، وهي من أقارب القاضي عز الدين الكناني ، وكانت علىٰ طريقته في العفة والزهد حتىٰ في قبول الهدية .

( وخديجة الحلبي ): هي خديجة بنت محمد بن حسن البابي الحلبي المعروف بابن البيلوني الشافعي ، الشيخة الصالحة المتفقهة الحنفية ، أجاز لها الكمال بن الناسخ الطرابلسي وغيره رواية صحيح البخاري ، واختارت مذهب أبي حنيفة رحمه الله مع أن أباها وإخوتها شافعيون ، حفظاً لطهارتها عن الانتقاض بما عساه يقع من مس الزوج لها ، وحفظت فيه كتابا وكانت دينة صينة متعبدة مقبلة على التلاوة إلى أن توفيت في شهر رمضان .

( وفاطمة الدقاق ) : هي فاطمة بنت الشيخ أبي عليّ الحسن بن علي الدقاق الزاهد زوجة القشيري ، كانت كبيرة القدر عالية الإسناد من عوابد زمانها ، روت عن أبي نعيم الإسفرائيني والعلوي والحاكم وطائفة

( وست الفقهاء ): المعمِّرة أمة الرحمن ست الفقهاء بنت الشيخ تقي الدين إبراهيم الواسطي الصالحية المحدثة ، سمعت جزء ابن عرفة من عبد الحق حضوراً وسمعت من إبراهيم بن خليل وغيره ، وأجاز لها جعفر

الهمذاني وكريمة وأحمد بن المعزّ وابن القسطي وعدد كثير ، وكانت مشاركة صالحة مباركة ، روت الكثير ، وهي والدة فاطمة بنت الدباهيّ .

( وكريمة الخضر ): هي كريمة بنت عبد الوهاب بن علي بن الخضر ، مسنده الشام أم الفضل القرشية الزبيرية ، وتُعرف ببنت الحبقبق ، روت عن حسان الزيات وخَلْق ، وأجاز لها أبو الوقت وابن الباغيان ومسعود الثقفي وخلق ، وروت شيئاً كثيراً .

( وزينب بنت محمد بن محمد بن أحمد الغزّي الشافعيية ) : قال في الكواكب : كانت من أفاضل النساء من أهل العلم والدين والصلاح ، قرأت على والدها وعلى أخيها شقيقها الشيخ الوالد كثيراً ، وكتبت له كتباً بخطها ، ومدحته بقصيدة تقول فيها :

جمع العلم واكتمل إنما العالم الذي قـــام فيـــه بحقّـــه يتبع العلم بالعمل ينشاط بالا كسال سهـــر الليــل كلــه أبد الدهر لم يسزل فهـــــو والله دأبــــــه ويدنياه ما اشتغل حاز علماً بخشية ليــس ذا الفضــل بـالحيــلْ حــاســـديــه تعجّبــوا ذاك مـــولاه خصّــه بكم\_\_\_ال م\_\_\_ن الأزل فيى السوري عقلمه اختبَلْ مــن يَــرُم مشبهـاً لــه فله قط ما وصل أو بل\_\_\_وغ\_\_\_ ألفضل\_ه وبه النفع قد حصل فه و شيخي وسيدي

وشِعرها في المواعظ وغيرها في غاية الرقة والمتانة ، اتصلت بمنلاً كمال وبعده بالقاضي شهاب الدين البصرويّ .

- ( وأمة المحاملي ): هي أمة الواحد ابنة القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحامليّ ، حفظت القرآن والفقه والنحو والفرائض والعلوم ، وبرعت في مذهب الشافعي ، وكانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة .
- ( وعائشة الباعونية ) : هي عائشة بنت يوسف الباعونية ، الشيخة الصالحة الأريبة العالمة العاملة أم عبد الوهاب الدمشقية ، أحد أفراد الدهور ونوادر الزمان فضلاً وأدباً وعلماً وشعراً وديانة وصيانة ، تنسّكت علىٰ يد السيد الجليل إسماعيل الخوارزمي ، ثم علىٰ خليفة المحيوي يحيىٰ الأرمويّ ، ثم حُملت إلىٰ القاهرة ونالت من العلوم حظاً وافراً ، وأجيزت بالإفتاء والتدريس ، وألّفت عدة مؤلفات منها : (الفتح الحنفى ) : يشتمل علىٰ كلماتٍ لدنيّة ومعارف سنيّة .
- و( الملامح الشرقية والآثار المنيفة ) : يشتمل على إنشادات صوفيّة ومعارف ذوقية .
- و(در الغائص في بحر المعجزات والخصائص): وهو قصيدة رائية .
- و( الإشارات الخفية في المنازل العليّة ) : وهي أرجوزة اختصرت فيها كتاب ( منازل السائرين ) للهرويّ .
- وأرجوزة أخرى لخصت فيها كتاب ( القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ) للسخاوى .
  - وبديعية شرحتها ، وغير ذلك .
- ... و(زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحرَّاني) الشيخة المعمِّرة لعابدة أم أحمد ، سمعت من حنبل وابن طيرزدوستِّ الكتبة وطائفة ، وازدحم عليها الطلبة!!

قريمزان) ، الشيخة الفاضلة الصالحة الحنفية الحلبية شيخة الخانقيين العادليّة والدجاجيّة معاً ، كان لها خط جيد ونسخت كتباً كثيرة ، وكان لها عبارة فصيحة وتعفف وتقشف ، وملازمة للصلاة حتى في حال المرض .

تزوجها الشيخ كمال الدين محمد بن ميرجمال الدين بن قلى درويش الأردبيليّ الشافعي نزيل المدرسة الرواحيّة بحلب الذي قيل: إن جدّه أول من شرح المصباح، قالت: وعن زوجي هذا أخذت العلم، وكان يقول: ملّكنى الله تعالىٰ ستة وثلاثين علماً!

.... (وأم الخير): أمّة الخالق، الشيخة الأصيلة المعمِّرة، ولدت سنة إحدى وعشرة وثمانمائة، وحضرت على الجمال الحنبلي، وأجاز لها الشرف بن الكويك وغيره، وهي آخر من يروي البخاري عن أصحاب الحجّار، نزل أهل الأرض درجة في رواية البخاري بموتها رحمها الله تعالىٰ...(١).

\* وأما العلامة ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ فقد ذكر كثيراً من أحوال النساء واهتمامهن بالعلم ، وذكر تراجم كثيرة لهن ، من ذلك مثلاً :

قال عطاء بن أبي رباح:

كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسن الناس رأياً في العامة .

<sup>(</sup>۱) هذه مقتطفات من كتاب ابن العماد (شذرات الذهب) علماً أن فيه الكثير من تراجم النساء، وفيها الدليل الواضح على اهتمام المسلمات بالفقه والحديث و...، وخاصة الأجزاء: ۷،۷،۰،۰،۳.

وقال هشام بن عروة عن أبيه : ما رأيت أحداً أعلم بفقه ، ولا بطبّ ، ولا بشعر من عائشة .

وأسند الزبير بن بكار عن أبي الزناد قال : ما ريت أحداً أروىٰ للشعر من عروة ، فقيل له : ما أرواك!

فقال : ما روايتي في رواية عائشة ، ما كان ينزل شيء إلا أنشدتْ فيه شعراً. . . !!

. . . . ثم يحدثنا عن ( زينب بنت أبي سلمة ) فيقول :

قال أبو رافع الصائغ: كنت إذا ذكرتُ امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب بنت أبي سلمة ، قال: هي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة (١) .

\* وأما الخطيب البغدادي \_ رحمه الله \_ فقد ذكر تراجم عدد كبير من النساء ، وتحدث عن علمهن وفقههن واهتمامهن بالحديث وغيره ، ونذكر منها :

( خديجة بنت موسىٰ ) : الواعظة المعروفة بنت البقّال ، سمعت أبا حفص بن شاهين ، كانت ثقة صالحة فاضلة .

( وجَبْرة السوداء ) : مولاة أبي الفتح محمد بن أحمد ، حدَّثت عن أبي الحسين أحمد بن محمد المعروف بابن المتيّم ، كتب عنها غير واحد من أصحابنا ، وكان سماعها صحيحاً .

و(سمانة بنت حمدان الأنبارية): كانت من المحدِّثات، ومن رواياتها حديث: « من أخذ من طريق المسلمين شبراً طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين »

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة: الجزء الرابع.

و (خديجة أم محمد): كانت تغشىٰ أبا عبد الله أحمد بن حنبل، ويحدّثها فروت الحديث، وأخذ الأعلام عنها.

. . . . و ( زينب بنت سليمان الهاشمية ) : كانت من أفاضل النساء ، وحدثت عن أبيها ، وروى عنها خلق كثير .

... و (عبدة بنت عبد الرحمن ) : أم أحمد الأنصارية ، حدّثت عن أبيه ، ومن رواياتها : حدّثني أبي عبد الرحمن ن أبيه مصعب عن أبيه ثابت عن أبيه عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الحارثة بن ربعيّ قال : قال رسول الله عليه :

« خير فرساننا أبو قتادة ، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع »

وكانت امر أة عاقلة فصيحة متديّنة.

ومن مرويّاتها حديث: «ليس علىٰ النساء غزو، ولا جمعة، ولا تشييع جنازة » قال الطبراني: لم يرو هذه الأحاديث عن أبي قتادة إلا ولده، ولا سمعناها إلا من عبده.

.... و (حفيدة أبي داود السجستاني ) : هي أم سلمة فاطمة حفيدة أبي داود السجستاني ، حدّثت عن أبيها ، وسمع منها أبو القاسم عبد الواحد بن زوج الحُرّة وغيره ، وجاء في كتاب أبي القاسم قوله :

حدثتنا أم سلمة فاطمة بنت عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني إملاء من حفظها في منزل أبي إسحاق المزكّي في سنة (٣٦٢)هـ وقالت :

حدثني أبي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس »

... و(طاهرة بنت أحمد التنوخية ) حدثت عن أبيها ، وسُمع منها في دار القاضي أبي القاسم التنوخي ، وسمعت من خلق كثير وكانت تكتب عنهم .

. . . . و ( مُنية الكاتبة ) حدَّثت عن أبي الطيب محمد بن إسحاق الوشاء ، وروىٰ عنها عُبيد الله بن الحُسين البزّار الأنباري .

. . . . و ( فاطمة بنت محمد بن عُبيد الصيرفي ) حدثت عن أبيها ، وكانت ثقة .

... و (جمعة بنت أحمد المحميّة النيسابورية ) حدّثت عن أبي عمرو بن حمدان ، وأبي أحمد الحافظ وغيرهما ، وكان أبو حامد الإسفراييني يُعظّمها ويكرّمها (١) .

\* وأما العلامة ابن خلكان\_رحمه الله\_

فيترجم لطائفة من النسوة اللائي نبغن في علوم الشريعة كالفقه والحديث ونحوه ، مثال ذلك :

( نفيسة ) : وهي ابنة أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم زوجة إسحاق بن جعفر الصادق ، من النساء الصالحات التقيّات ، ويُروىٰ أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ حضر إليها في مصر ، وسمع عليها الحديث ، وكان للمصريين فيها اعتقاد عظيم (٢) .

\* وأما محمد بن رافع السلامي ، فينقل ترجمة عدد كبير من النساء أيضاً ، منها على سبيل المثال لا الحصر :

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: في أماكن متفرقة ، خاصة الجزء: ١٤.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان : ٥/ ٤٢٥ .

(أم عبد الله زينب ابنة الشيخ كمال الدين عبد الرحيم المقدسي): الشيخة الصالحة المسندة المعمّرة ، سمعت من محمد وعبد الحميد ابني الهادي ، وإبراهيم بن خليل ، وخطيب مراد ، وعبد الرحمن بن أبي الفهم اليلداني ، ويوسف بن فرغلي ، وأحمد بن عبد الدائم ، وأجاز لها الفهم اليلداني ، ويوسف بن فرغلي ، وأحمد بن الحير ، والمبارك ابن الخواص ، ومحمد بن عبد الكريم بن السيديّ ، والأعز بن العليق ، ويحيىٰ بن قمرة ، ومحمد بن المعني ، ومحمد بن نصر بن الحصري ، ومحمد بن عليّ بن بقاء بن السبّاك وغيرهم ، وكات صالحة عابدة كثيرة الصلاة والصيام ، وفعل الخير ، وحدّثت بالكتب الكبار ، وكانت سهلة في التسميع ، مُحبّة لأهل الحديث ، كريمة النفس ، وتفرّدت بغالب إجازتها ، وانتُفع بها ، وخُرّج لها .

... و(أمة العزيز البعلبكية): هي ابنة الشيخ الإمام أبي الحسين علي بن محمد بن اليونيني البعلبكية ، سمعت من نصر الله بن حواري (سباعيات أبي الأسعد القشيري) ، ومن الشمس بن عبد الرحمن بن أبي عمر الأول من (أمالي القاضي أبي بكر) ومن المسلم بن علان ، وأجاز لها شيخ الشيوخ عبد العزيز والكمال الضرير وغيرهما ، وسمع منها البرزالي ، وقال : هي أكبر بنات الشيخ شرف الدين أبي الحسين الموجودات ، وتُعرف بالشيخة ، وهي امرأة مباركة ، لها عبادة واجتهاد .

.... (وعائشة): ابنة الإمام الصالح شرف الدين أبي الثناء محمود بن محمد التاذّمي الحلبي، سمعت من الشيخ تقي الدين إسماعيل بن أبي اليُسر (الشمائل) للترمذي، ومن أبي الحسن علي بن البخاري (مشيخته) تخريج ابن الظاهري، ومن يعقوب بن المعتمد منتقىٰ من مسند العشرة من (مسند الإمام أحمد).

... (وفاطمة ابنة الشيخ العز بن أبي عمر المقدسي ): هي الشيخة الصالحة المسندة المعمّرة أم عبد الله المقدسية الصالحية ، حضرت على إبراهيم بن خليل (نسخة أبي مسهر) وما معها ، و(جزء ابن الفراتي) ، وسمعت من ابن عبد الدائم (مشيخته) لنفسه ، وعدة أجزاء ، وأجاز لها محمد بن عبد الهادي ، وحدّثت مرّات ، وكانت عابدة رحمها الله تعالى .

... (وعائشة بنت إبراهيم السُّلمي): هي الشيخة الصالحة أم محمد ، زوج الحافظ أبي الحجاج يوسف المزّي ، سمعت من أحمد بن هبة الله بن عساكر ، ومن أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي ، ومن أصحاب محمد بن السيِّد بن أبي لقمة الجزء السابع من حديث أبي النضر محمد بن أحمد بن هارون ، وحدّثت ، وسمع منها ابن طغريل الجزء السابع المذكور ، وكانت تحفظ القرآن وتلقينه لجماعة من النساء ، وكانت صالحة خيّرة (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الوفيات: القسم الأول.

# الفصل الرابع

## كيف مرّ تعليم النساء في التاريخ الإسلامي؟!

قبل الإجابة علىٰ هذا السؤال ، لا بد من ملاحظة مهمة هي : أن المرأة كالرجل في مجالات التعلم ـ خاصة العلوم الشرعية ـ لذلك فهي مثله في تحمّل العلم والتفقه في الدين ، وعلىٰ لذلك أدلة كثيرة ، فعندما نزل قوله تعالىٰ :

### ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء : ٢١٤] .

قام رسول الله على وقال: «يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا بني عبد مناف! لا أغني عنكم من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد! سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئاً »(١).

ويستنبط من هذا الحديث الشريف استقلال المرأة في كل أمر ، وهنا عليها أن تحمل \_ كالرجل \_ أعباء الدعوة وشرف الالتزام بأحكام الشريعة (٢٠) .

والشيء الآخر : أنه لا مانع من أن تُسأل النساء في أمور العلم!! وهذا الأمر ليس بدعة ، إنما هي سيرة العظام من هذه الأمة ، روى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، ومسلم .

<sup>(</sup>٢) للتوسّع يراجع: عالمية الدعوة إلى الله تعالى ، للمؤلف: ٢٠-٤٧.

الإمام مسلم في الصحيح عن ثمامة بن حزن القشيري قال: لقيتُ عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبيذ، فدعت عائشة جارية حبشية، فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله عليه الله عليها .

وروىٰ البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي سلمة قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عباس وأبو هريرة جالس عنده ، فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة ، فقال ابن عباس : آخر الأجلين .

قلت أنا: ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤].

قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي ـ يعني أبا سلمة ـ ، فأرسل ابن عباس غلامه (كريباً) إلى أم سلمة يسألها ، فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلي ، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ، فخطبت فأنكحها رسول الله ﷺ ، وكان أبو السنابل فيمن خطبها .

كذلك فللمرأة أن تشترك في المناظرات العلمية وتحقيق المسائل الفقهية ونحو ذلك ، ولا تمنع الشريعة الإسلامية المرأة من مجادلة ومناقشة الرجال في أمور العلم!!

فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيّرات خلق الله .

فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ، فجاءت فقالت : بلغني أنك لعنت كيت وكيت ، فقال : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ ، ومن هو في كتاب الله ؟!

فقالت : لقد قرأتُ ما بين اللوحين فما وجدتُ فيه ما تقول!

فقال : لئن قرأته لقد وجدته ، أما قرأت قوله تعالىٰ :

# ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ثُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَٱنْفَهُواً ﴾ [الحشر: ٧] .

قالت: بليٰ .

قال: فإنه قد نهي عنه.

قالت: فإن أهلك يفعلونه.

قال: فاذهبي فانظري.

فذهبت فنظرت ، فلم تر من حاجتها شيئاً .

فقال : لو كانت كذلك ما جامعتها .

إذن: لقد أقبلت النساء منذ فجر الدعوة الإسلامية على العلوم الشرعية وغيرها، لذلك برز منهن الكثيرات، حتى إن الإمام ابن سعد ترجم في كتابه الطبقات الكبرى لـ (٧٠٠) لسبعمائة امرأة روين الحديث ونحوه!!

وكذلك الإمام ابن حجر العسقلاني ترجم في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة لـ ( ١٤٥٣ ) لثلاثة وأربعين وخمسمائة وألف من المحدثات!!

وأما الإمام المؤرخ الناقد شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي فقد ترجم في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لعدد كبير من النساء اللاتي حرصن على التعلم والعناية بالفقه والحديث ، وهذا الكتاب مؤلف من (٦) مجلدات ، منها مجلد كامل مؤلف من جزأين اي ما يقارب من خمسمائة ورقة ـ خاص بتراجم النساء .

ونجد الأمر نفسه في (تاريخ بغداد) للخطيب البغددي، وفي (تهذيب الأسماء واللغات) للسخاوي، وفي (وفيّات الأعيان) لابن خلكان... وغيرهم كثير.

بل إننا نجد أن كثيراً من العلماء والفقهاء والمحدثين البارزين كان من

مشايخهم بعض النساء ، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

نقل الإمام السيوطي في مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن الإمام قال :

لقيت من أصحاب رسول الله ﷺ أنس بن مالك ، وعبد الله بن جزء الزبيدي ، وجابر بن عبد الله ، ومعقل بن يسار ، وواثلة بن الأسقع ، وعائشة بنت عجرد ـ رضى الله عنهم جميعاً ـ !! (١٠) .

والإمام الذهبي (ت ٤٧٨ هـ) المؤرخ الشهير له كتاب اسمه (معجم شيوخ الذهبي) ورد فيه طائفة من أسماء النساء ( ٨٣) وهن ثلاث وثمانون امرأة أخذ الذهبي عنهن علوم الحديث والتاريخ والسيرة والفقه ونحوها (٢).

بل إن الأمر أكبر من ذلك كله ، حيث إن بعض النساء كنَّ يرددن الفتوىٰ التي يفتي بها الرجال!!

ويكفي مثالاً على ذلك ما كانت تفعله السيدة عائشة رضي الله عنها ، حيث كانت تردُّ كثيراً من الفتاوى التي كان يُفتي بها رجال الصحابة ، حتى إن الإمام بدر الدين الزركشي قد جمع ذلك في كتاب عنوانه ( الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة )!!

وهذا الأمر \_ تعليم وتعلُّم المرأة \_ لم يختص بالعهد النبوي فحسب ، بل استمرَّ عبر العصور التالية :

ففي خلافة الأمويين نبغ عدد كبير من النساء في هذا المجال ، وتصدَّر بعضهن إلى التدريس ورواية الحديث واستنباط الأمور الفقهية!!

<sup>(</sup>١) تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ويذكر ياقوت الحموي في كتابه ( معجم الأدباء ) أن ابن عساكر عدَّ أساتذته الذين أخذ عنهم ، فكان منهم ( ٨١ ) امرأة!!

ومن أولئك النسوة \_ كما ذكر ابن خلكان \_ السيدة نفيسة بنت الحسين (ت ٢٠٨ هـ) فقد نبغت في علوم الشريعة ، حتى أطلق عليها العلماء (نفيسة العلوم) ، وكان لها مجلس علم حضره فيمن حضره الإمام الشافعي رحمه الله حيث سمع عليها في الحديث ونحوه .

وحتىٰ البنات الجواري برزن في هذه الجوانب ، من ذلك مارواه العلامة المقريُّ في ( نفح الطيب ) أنه كان ( لابن المصرف ) اللغوي المشهور جارية أخذت عنه النحو واللغة ، ولكنها فاقته في ذلك ، وبرعت في العروض علىٰ الأخص ومن ثم سميت بالعروضية ، وذكر أنها كانت تحفظ عن ظهر قلب كتاب ( الكامل ) للمبرّد ، و( الأمالي ) لأبي علي القالي ، وكانت تشرحهما ، وعليها درس كثير من العلماء هذين الكتابين وعنها أخذوا العروض!!

وهكذا يقف المرء مبهوراً أمام ما قدمت النساء في مجال العلم والتعلم ، يقف مبهوراً ويقرأ أمثلةً ونماذج ليتبين حقيقة رأي الإسلام في ذلك :

... تلكم السيدة فاطمة بنت الشيخ علاء الدين السمرقندي الذي ألَّف كتاباً اسمه (تحفة الفقهاء)، درست العلوم الشرعية علىٰ يد والدها وغيره، إلىٰ أن نبغت في ذلك كله، فصارت الفتوىٰ تخرج من بيت والدها وعليها خطه وخطها!!

فلما تزوجها تلميذه علاء الدين الكاساني ، صارت الفتوى تخرج وعليها توقيع الشيخ السمرقندي ، وابنته فاطمة ، وزوجها علاء الدين الكاساني . بل لقد قال المحققون : إنها كثيراً ما كانت تردُّ على زوجها وتعيده إلى الصواب ، وهو صاحب الفتاوي الضخمة والذي ألف كتاباً اسمه ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) مطبوع في هذه الأيام في سبعة

مجلدات، وفيه شرح كتاب شيخه (تحفة الفقهاء)، لذلك قيل: شرح تحفته، وتزوج ابنته!!(١)

وتلكم زينب بنت عبد الرحمن الشعري ، والتي كانت عالمة جليلة ، أخذ عنها أعيان العلماء رواية وإجازة ، وكان ممن أجازها الحافظ أبو الحسن الفارسي ، وأبو القاسم الزمخشري ـ صاحب تفسير الكشاف ـ وقد أجازت هي العلامة ابن خلكان ـ صاحب وفيات الأعيان ـ وكان يومها صغيراً ، وذلك تشجيعاً له!!

وتلكم كريمة بنت أحمد المروزي ، عالمة مكة في الحديث الشريف ، حتى إن الإمام الخطيب البغدادي قد قرأ عليها صحيح البخاري كله!!

### وأما في العصر العباسي :

ذلك العصر الذي ازدادت الترجمة فيه للعلوم غير العربية ، وتوطدت الدولة الإسلامية وانتشر الإسلام في كل مكان ، ولم تقتصر العلوم علىٰ الرجال فقط ، بل إن كثيراً من النساء اشتهرن في هذا العصر ، سواءً في ميادين الفقه والحديث والآداب ، وخاصة العلوم العربية والشرعية .

ويكفي دليلاً على ذلك أن الإمام السبكي صاحب (طبقات الشافعية) أخذ الكثير من العلوم الشرعية عن نساء ذكرهن في كتابه!!

وكذلك أورد الإمام البخاري أنه أخذ الأحاديث عن كثير وكثيرات منهن : كريمة الحرورية والتنوخية . . .

وبرزت الكثيرات في هذا الميدان أمثال : علية بنت المهدي ، وولادة الروائية ، وحسانة التميمية ، وعائشة بنت أمد ، وفضل المدينة . . .

<sup>(</sup>١) طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده: ١٠٣، وسير أعلام النبلاء: ٤/٢٥٠.

والأجمل من ذلك ، أن الإسلام أنّى حل في بلد ـ أي في الفتوحات ـ كان الهم الأكبر لهذا الدين هو نشر العلم والثقافة والنور . . . ، لذلك نجد أنه في كثر من الدول حدث ما لم يكن فيها قط ، ولنكتفي بمثال واحد :

وعن مشاركة المرأة الأندلسية في مجال الفقه وعلوم الدين ، يمكن القول أن الأندلس قد أنجبت نساءً كثيرات ، نبغن في هذه العلوم ، على نحو ما تشهد كتب التاريخ ، منهن :

- خديجة بنت جعفر بن نصر التميمي ، زوج عبد الله بن أسد الفقيه ، يذكر صاحب الصلة ( ابن بشكوال ) أنها حدثت عن زوجها عبد الله بموطأ القعني قراءة عليه بلفظها في أصله ، ويضيف قائلاً : وقيدت فيه سماعها بخطها ، في سنة أربع وتسعين وثلاثمائة ، سمعت شيخنا أبا الحسن بن المغيث رحمه الله يذكر ذلك ، وذكر لي أن الكتاب عنده ، ثم رأيت بعد ذلك ، علىٰ حسب ما ذكر رحمه الله .

- أم الحسن بنت أبي لواء سليمان بن أصبغ المكناسي ، قرطبية ، زاهدة ، فاضلة ، روت عن بقيّ بن مخلد سماعاً منه ، وقراءة عليه ، وسمعت هناك الحديث ، والفقه ، ثم عادت إلىٰ الأندلس ، وحجّت ثانية ، وتوفيت بمكة ـ شرّفها الله ـ .

\_ريحانة تلميذة أبي عمرو المقرى، ( المتوفى عام ٤٤٤هـ) ، أخذت عنه القراءات وعلومها ، وأتمت دراسة السبع ، وروايات أخرى غيرها ، فأجازها .

- ابنة فايز ( قرطبية ) زوج أبي عبد الله بن عتاب ، أخذت عن أبيها ، علوم التفسير ، واللغة ، والشعر ، وعن زوجها الفقه ، وقدمت على أبي عمرو الداني لأخذ القراءات عنه ، فألفته مريضاً من قرحة مات منها ، فسألت عن أصحابه فذكروا لها أبو داود ، فلحقت به ، بعد وصوله

(بلنسية)، وقرأت عليه بالقراءات السبع، وجوّدتها، في آخر سنة (٤٤٤هـ).

- خديجة بنت أبي محمد بن سعيد الشنتالي ، محدثة فاضلة ، سمعت مع أبيها من الشيخ أبي ذر عبد الله بن أحمد الهروي الحافظ ، صحيح البخاري ، كما شاركت أباها ، في السماع من شيوخه ، بمكة المكرمة .

\_ عابدة المدنية : جارية سوداء ، من رقيق المدينة ، تروي عن مالك ابن أنس \_ رحمه الله \_ وغيره من علماء المدينة ، وقال بعض الحفاظ : إنها كانت تروي ، عشرة آلاف حديث ، قدم بها ( دحّون ) إلى الأندلس ، وأعجب بعلمها وفهمه ، فتزوجها(١) .

لذلك \_ وبعد هذا العرض الموجز \_ نستغرب من أين تتسرَّب لأمتنا مقولة أنه لا يجوز للمرأة أن تتعلم!!

وأن عليها أن تقضي حياتها في بيتها ، بل في أظلم مكان فيه ، وفي ثياب رثة!!

كم نحن بحاجة اليوم إلىٰ نساء طبيبات ، ليقمن بفحص بناتنا وأزواجنا وأمهاتنا ، بدل أن يفحصهن الرجال! ؟

كم نحن بحاجة إلى مدرسات ومعلمات ليربين أبناءنا وبناتنا على ما يحب الله ويرضاه ، بدل أن نتركهم ونتركهن لمدرسات يعلمهن الإلحاد و...! ؟

كم نحن بحاجة إلى فتياتٍ يعلمن ومن ثم يمارسن التمريض والمداواة ؟!

<sup>(</sup>۱) بتصرف واختصار من المرأة في الأدب الأندلسي ، إعدد محمد احدادان ، وهي رسالة ماجستير مقدمة لجامعة حلب غير مطبوعة بعد .. : ٣٥٥٩ .

كم نحن بحاجة إلى مذيعات يلتزمن بأوامر الله ونواهيه! ؟

كم نحن بحاجة إلى زوجات متعلمات يعلمن الأولاد في البيوت ـ وأنعم من تلك المهنة من مهنة ؟!

قد لا أبالغ إن قلت : إن من أهم أسباب تخلف المسلمين هو جهل المرأة عندهم!!

وهل تحسن الجاهلة تربية الأجيال! ؟ وهل تغذي الجاهلة مع لبنها إلا الجهالة والحمق ؟!

إن المسلمين عندما اهتموا بتعليم النساء انعكس ذلك الإشراق والنور على الأطفال ، فلما كبروا مدّنوا الدنيا وعلموها الحضارة والعلوم .

ذلك هو تاريخنا الناصع ينطق بشواهد كثيرة على وقوف النساء إلى جانب الرجال في حقل العلم والتعلم ورواية الفقه والحديث وتحملُ المتاعب في سبيل ذلك كله ، بل على تتلمذ كثير من فطاحل العلم على أيدي نساء ، وما المانع من أخذ الرجال العلم عن النساء ؟!

يقبل خبر المرأة العادلة من غير مشاركة رجل معها بخلاف الشهادة ، إذ اشترط الذكورة فيها بالنص ، وهذا إنما اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم ، وكفى بهم قدوة . وهم قبلوا خبر ( بريرة ) قبل العتاق ، وخبر عائشة الصديقة أم المؤمنين ، وأم سلمة وغيرها(١) .

ولم يُنقل عن أحد من العلماء بأنه ردَّ خبر امرأة لكونها امرأة ، فكم من سنة قد تلقَّتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة ، وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة (٢) .

<sup>(</sup>١) فتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: ١/١٤٤.

<sup>(</sup>۲) نيل الأوطار للشوكاني : ۸/ ۲۳ .

فهذا العلامة محمد بن شهاب الزهري (ت ١٢٤ هـ): روى عن أكثر من واحدة ، فروى عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصارية المدنية ، وهي من المكثرات عن عائشة رضي الله عنها ، وأخذ الزهري عنها كثيراً (١).

والإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالىٰ ( ت ١٧٩ هـ ) .

روئ عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الزهرية المدنية ، وهي روت عن أبيها وعن أم ذر ، وقيل إنها رأت ستاً من أمهات المؤمنين ، وروئ عنها جماعة من أهل العلم ، منهم : الجعيد بن عبد الرحمن ، وأيوب ، والحكم بن عتيبة ، وأبو الزناد ، ومهاجر بن مسمار ، وعبيدة بن نابل وآخرون (٢) .

والإمام القاضي أبو يعلىٰ الفراء (ت ٤٥٨ هـ) رحمه الله تعالىٰ .

سمع من أمة السلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة البغدادية ، وتكنى أم الفتح ، وسمع منها جماعة ، وسمعت هي من محمد بن إسماعيل البصلاني وغيره .

قال ابن كثير بعد أن ذكر رواية أبي يعلىٰ الفراء عنها: وأثنىٰ عليها غير واحد في دينها وفضلها وسيادتها، كان مولدها في رجب في سنة ثمان وتسعين ومئتين، وتوفيت في رجب سنة تسعين وثلاث مئة (٣).

والإمام أبو سعد السمعاني ( ت ٥٦٢ هـ ) :

ذكر أسماء مشايخه في كتاب ( التحبير في المعجم الكبير ) ، وكان منهم نساء :

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: ١١/٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) تهذیب التهذیب : ۲۱/ ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي : ٥٤ .

سرد تسعاً وستين محدثة وراوية للحديث سمع منهن أو كتبن له إجازة بمرويًاتهن أمثال: أمة الله القشيرية، وزينب الأصبهانية، وأم خلف الشحامية، وأم الرضا الأصبهانية و... (١).

والإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالىٰ ( ت ٩٧ ٥ هـ ) :

تحدث عن مشايخه ، فذكر ثلاث نسوة سمع منهن ، وأورد بسنده عنهن ثلاثة أحاديث ، وهن : فاطمة بنت محمد الحسين بن فضلوية الرازي البزاز ، وفاطمة بنت أبي حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبريّ ، وشُهدة بنت أحمد الإبريّ (٢) .

والحافظ المنذري عن كثير من النساء ، أمثال : صفاء العيش بنت عبد الله الأشرفية الحمزية ، والشيخة أم حسن غضيبة بنت عنان السعدية ، وأم الخير فتوح بنت إبراهيم الشامية ، وخديجة بنت المفضل بن علي المقدسية ، وست الكتبة نعمة بنت علي البغدادي و . . . (٣) .

والإمام ابن القيم رحمه الله تعالىٰ ( ت ٧٥١ هـ ) :

سمع من فاطمة بنت محمد البطائحي ، وهي محدثة روت صحيح البخاري عن ابن الزبير مرات ، وسمعت صحيح مسلم من ابن الحضيري شيخ الحنفية ، وسمعت من ابن رواحة ، وكانت دينة ، متعبدة ، صالحة ، مستدة ، ماتت عن ست وثمانين سنة (٤) .

إذن أليس هذا كله أوسمة توضع على صدر التاريخ الإسلامي ؟

<sup>(</sup>١) التحبير في كثير من مواضعه ، خاصة ٢/ ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم لابن الجوزي: ١٠/ ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) عناية النساء بالحديث النبوي ، مشهور بن حسن آل سلمان : ٤٥-٤٥ ، تضحيات في سبيل العلم ، للمؤلف : /٧٤-٥٧ .

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب : ٢٨/٦ .

المرأة في الإسلام لها ما للرجل ، وعليها ما على الرجل ، لا فرق بينهما إلا في بعض الأمور الهامشية ، وكل منهما يكمِّل الآخر .

أما أن ينتسب أناس إلى الإسلام ليعلنوا أن الإسلام نظر إلى المرأة نظرة دونية ، أو أنه عاملها معاملة دون الرجل ، أو . . . فهذا ليس من الإسلام أبداً ، بل إن عدداً من علماء الإسلام على مرّ العصور والأزمان أخذوا عن المرأة العلم و . . . ويكفي فخراً ما قرره إمام الجرح والتعديل الحافظ الذهبي حيث قال :

وما علمت في النساء من اتُّهمت ، ولا من تركوها(١) .

وليسمع أولئك الذين يريدون من المرأة أن تدخل بيتها المظلم وتغلق عليها بابها ولا ترى أحداً:

قالت تميمة بنت سلمة : أمَّت عائشة رضي الله عنها نساءً في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة!!

وقالت ريطة الحنفية : إن عائشة أمتهنَّ في صلاة الفريضة!!

وقالت حجيرة بنت حصين : أمتنا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها في صلاة العصر وقامت بيننا!!

وقالت خيرة بنت أبي الحسن : كانت أم سلمة رضي الله عنه تؤمهنّ في رمضان وتقوم معهنّ في الصف!!

وقال يحيى بن سعيد : كانت عائشة تؤم النساء في التطوع!!

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر جارية له بأن تؤم النساء في ليالي رمضان!!

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ٢٠٤/٤.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تؤم المرأة النساء في التطوع ، تقوم وسطهن (١٠) .

\* ولنوثق الأمر أكثر نحاول سرد أسماء أهم النساء اللاتي اشتهرن في الحديث والرواية عبر العصور:

طبعاً في العصر النبوي قلنا أنه ظهر كثيرات أمثال السيدة عائشة وأم سلمة وغيرهن .

ثم جاء من بعدهم فروين الأحاديث وشاركن في شرحها ، أمثال : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، حيث أخذت عن عائشة وغيرها (ت١٠٦هـ).

وحفصة بنت سيرين ، وأم الدرداء الصغرى ، ومعاذة بنت عبد الله أم الصّهباء العدوية ، وغيرهن كثيرات .

ثم جاء من بعدهم أمثال : عابدة المدينة حيث روت عشرة آلاف حديث ، وعُليَّة بنت حسان ، ونفيسة بنت الحسن بن يزيد ، وغيرهن .

وفي القرن الرابع الهجري برزت كثيرات من النساء أمثال فاطمة بنت عبد الرحمن ، وفاطمة بنت أبي داود ، وأمة السلام بنت القاضي أبي بكر .

وفي القرن الخامس الهجري اشتهرت بعضهن : أمثال فاطمة بنت أبي الحسن الدقاق ، وعائشة بنت حسن بن إبراهيم ، وعائشة بنت محمد بن الحسين البسطامي .

وفي القرن السادس الهجري برزت محدثات كثيرات أمثال: فاطمة بنت محمد بن أبي سعيد، فاطمة بنت سعد الخير.

<sup>(</sup>١) المحليٰ في مواطن متفرقة خاصة : ٣/ ١٢٠-١٣٥ .

وهكذا توالت الأزمنة حتى يومنا ، لنرى اهتمام النساء بالحديث والفقه كما اهتم الرجال ، وهذا دليل واضح على اهتمام الإسلام بتعليم المرأة .

كيف لا ، والإسلام فرض على ولي الأمر أن يحصن أهله من آفات الزامن ومن ثمّ من نار جهنم ، وذلك عن طريق العلم والثقافة ، وبالعلم وحده تتعلم الفتاة الإسلام : عقيدة ، وعبادة ، وسننا ، وفرائض ، وأخلاقا ، وصدق الله تعالىٰ حين قال :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓ ا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾

[التحريم: ٦] .

وشرح العلامة الألوسي ذلك بقوله :

واستدل بها علىٰ أنه يجب علىٰ الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء ، وأدخل بعضهم الأولاد في الأنفس ، لأن الولد بعض من أبيه (١) .

بالعلم قامت السماوات والأرض ، وبالعلم مُيِّر الإنسان عن سائر المخلوقات .

وبالعلم بلغ الأجداد العُلىٰ ، فهل نمنع نصف ـ بل قل ثلثي ـ المجتمع من العلم ؟!

إن هذا لأمر يُراد!!

\* \* \*

روح المغاني: ٢٨/ ٥٦ .

### الفصل الخامس

# فماذا عن علم السيدة عائشة رضي الله عنها؟!

في الحديث عن المرأة : عالمة ، فقيهة ، محدثة ، لا بدّ من وقفة من الشخصية العظيمة في هذا المجال ، ألا وهي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها .

من أهم العوامل التي جعلتها تبرز في هذا المجال :

١- بيت والدها العلمي : فوالدها الصدِّيق كان عالماً بأشعار وأنساب العرب ، وكان الناس يأتونه ليسألونه في ذلك ، يقول ابن كثير رحمه الله في ذلك :

كان أبو بكر رجلاً مؤلفاً لقومه محبباً سهلاً ، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش لما كان فيها من خير وشر<sup>(١)</sup> .

لذلك روت عائشة رضي الله عنها كثيراً عن والدها ، شعراً ، وخطباً و. . .

 <sup>(</sup>۱) البداية والنهاية : ٣/ ٣٠ ، وينقل عمر رضا كحالة في أعلام النساء (٣/ ١٠٧) : أعدوا الذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة مائة ونيف وثلاثون نفساً ما بين رجل وامرأة .

وقال الذهبي في الكاشف : إن عائشة أفقه نساء الأمة ، وقال الزركشي في المعتبر : إن عمر وعلياً كانا يسألانها في مسائل فقهية عديدة!!

وأفادها كثيراً في رواية أحداث السيرة والأحاديث الشريفة ، أن والدها قد أسلم أول الرجال ، وكان ملازماً لسيدنا رسول الله ﷺ .

٢- بيت زوجها سيدنا رسول الله على ، وهو بيت العلم ، ومنه خرجت الحكمة ، ومنه أشرق النور كله ، لذا حفظت الكثير الكثير ، حتى قيل إنها حفظت للمسلمين فقه النساء \_ أي ما يتعلق بهن من طهارة وغسل وحيض \_ .

٣- ذكاؤها: حيث اعترف كبار الصحابة والتابعين بحدِّة ذكائها وقوة ذاكرتها وسرعة حفظها، لذا حفظت أسباب نزول الآيات، وأموراً أخر في الطب والشعر والأدب ونحوه.

واهتمت كثيراً بفهم دقائق التفسير القرآني ، حيث انتهجت منهجاً خاصاً بها في التفسير وهو معرفة اتفاق آيات القرآن فيما بينها ـ أي تفسير القرآن بالقرآن ـ كذلك اهتمت بالحديث الشريف ، روايةً وفهماً وشرحاً ، ولم تبخل على الناس بعلمها وفقهها .

وأما في مجال الفقه ، فقد برزت في عهد كبار الصحابة والتابعين ، ولم تكتف بنقل الأحكام الفقهية ، إنما اجتهدت في كثير من المسائل ، بل انفردت في عدد من المسائل منها :

- انفرادها في الإباحة لولد الزنا بالإمامة ، حيث لا فرق عندها في إمامة الصلاة بين ولد الزنا وغيره ، لأن الأفضلية للأقرأ في كتاب الله وللأفقه في أمور الشريعة .

\_ وقالت أيضاً : يجوز للمرأة السفر بدون محرم مطلقاً ، إذا أمنت علىٰ نفسها من الفتنة ، وهذا الأمر سواءً كان السفر للحج أو غيره .

\_ وقالت أيضاً : إن الرضاع يُحرِّم سواء وقع في الصغر أو الكبر ، في أي سن كان لا يحدد في حولين .

ـ وقالت : يكره السفر في شهر رمضان المبارك ، وذلك كي لا يضطر إلى الفطر فيه ، ومن ثم يتعرض إلى الإهمال في القضاء ، والذي يصبح ديناً في ذمة الإنسان لو مات قبل أن يقضى .

- وذهبت إلى جواز لبس السراويل القصيرة للمحرم مطلقاً ، سواء اضطر إلىٰ ذلك أم لا .

وقد اعتمدت السيدة عائشة رضي الله عنها في فقهها على القرآن الكريم، وعلى السنة الشريفة، وعلى القياس والاستحسان والاستصحاب والعُرف، والأمثلة على ذلك كثيرة.

وفي الفترة الأخيرة ، جُمع فقهها في مجلد كبير ورُتِّب علىٰ أحرف المعجم مع شرح وافٍ لكل أمر من الأمور ، وهذا من فضل الله ومنته علىٰ هذا الدين ، حيث هيأ له من يقومون بخدمته علىٰ سائر الدهور(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وهو موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين ، تأليف الشيخ سعيد الدخيل ، تقديم الدكتور محمد رواس قلعجي ، ط/دار النفاس ببيروت .

### الفصل السادس

### وماذا عن مسند الإمام أهمد بن هنبل؟!

المسند كتاب كبير جمع فيه الإمام أحمد كثيراً من الأحاديث الشريفة ، وهو من الكتب المعتمدة في هذا المجال .

لكن ما يهمنا أن الإمام روى أحاديث كثيرة عن النساء ، وأفرد لذلك المجلد الأخير في هذا المسند .

وسنسرد أسماء بعضهن مع بعض ما روين ، ليكون الدليل الكافي على أن المرأة شقيقة الرجل ، تتحمّل أعباء الدعوة ، وتتقرب إلى الله وتعبده ، وتمارس جميع النشاطات الدينية دون نظرة دونية ودون حرج أبداً .

1\_ من الصفحة ( ٤٦ ) وحتى الصحفة ( ٤٠٠ ) أحاديث نبوية روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، ولو جمعنا هذه الأحاديث لوجدنا عددها يبلغ ( ٢٣٨٣ ) حديثاً شريفاً .

وهذا يبيِّن الجهود التي قامت بها ، والاهتمام الكبير ، والذكاء الحاد ، اللذين ساعداها على حفظ هذه الكمية الكبيرة من هذه الأحاديث .

ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة : « أن نساء المؤمنات كنَّ يشهدن مع

رسول الله على الصبح ، ثم ينقلبن متلفعات بمروطهن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس »(١) .

ومنها ما رواه الإمام أحمد أن عائشة قالت : لما أُمر رسول الله ﷺ بتخيير أزواجه بدأ بي ، فقال : « يا عائشة إني أذكر لك أمراً ولا عليك أن لا تستعجلي حتىٰ تذاكري أبويك » قالت : وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه ، ثم قال : « إن الله عز وجل يقول :

﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُل لِإِزْوَلِهِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ مَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَاللّهَ الْمَحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٩ـ٢٨] .

فقلت : في أي هذا أستأمر أبوي ؟! فإني قد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة ، قالت : ثم فعل أزواج النبي ﷺ ما فعلت (٢) .

ولو تصفحنا هذه الأحاديث الشريفة التي روتها أم المؤمنين عائشة لوجدنا أن غالبيتها تنقل أحكام النساء ـ الطهارة والحيض والغُسل ونحوه ـ ، كما أنها تنقل كل ما قام به رسول الله ﷺ من فعل دون قول .

وقد عبّر أحد العلماء عن ذلك بقوله: إن أهمية علم عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنقل لنا ما يحدث في بيت رسول الله ﷺ إلىٰ درجة أننا نعيش تلك الحياة كما لو كنا نعيش مع رسول الله ﷺ في بيته.

٢- ثم هناك بعض الأحاديث الشريفة التي روتها فاطمة الزهراء
 رضي الله عنها ، ومنها ما رواه الإمام أحمد بالسند المتصل إليها قالت :
 كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد صلىٰ علىٰ محمد وسلم ثم قال :

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد: رقمه ( ٢٥٥٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المسند: رقمه ( ٢٥٥٧٧ ) .

« اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج صلىٰ علىٰ محمد وسلم وقال : « اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك »(۱) .

٣- ثم ما روته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ، وهي تبلغ ( ٤٤ ) حديثاً ، من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد بالسند المتصل إلى حفصة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله على الله عنها أنها قالت : قال رسول الله على لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية » قالت : أليس الله عز وجل يقول :

### « ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ ﴾ [مريم: ٧٢] ؟

قال : فسمعته يقول : ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾ [مريم : ٧٧] ، (٢) .

٣- ثم أحاديث روتها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ، ويبلغ تعدادها ( ٢٧٢ ) حديثاً ، من ذلك ما رواه الإمام أحمد بالسند المتصل إلى أم سلمة أنها قالت : أنها سمعت النبي عَلَيْ يقول على المنبر وهي تمتشط : « أيها الناس » ، فقالت لماشطتها : لفي رأسي ، قالت : فقالت : فديتك إنما يقول : أيها الناس ، قلت : ويحك أو لسنا من الناس ؟

فلفَّت رأسها وقامت في حجرتها فسمعته يقول: « أيها الناس بينما أنا على الحوض جيء بكم زمراً فتفرقت بكم الطرق فناديتكم هلمّوا إلى الطريق، فناداني من بعدي قال: إنهم قد بدّلوا بعدك، فقلت: ألا سحقاً الاسحقاً الاسحقاً ...

<sup>(</sup>١) المسند: رقمه ( ۲٥٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد: رقمه (٢٥٩٠١).

<sup>(</sup>٣) المسند : رقمه (٢٦٠٠٦) .

٤- ثم بعض الأحاديث التي روتها أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها ، من ذلك أنها قالت : « إني سمعت رسول الله ﷺ على المنبر يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً »(١) .

٥- ثم في بعض الأحاديث التي روتها أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ، ومن ذلك أنها قالت : قال رسول الله ﷺ : « من لبس ثوب حرير ألبسه الله ثوباً من الناريوم القيامة »(٢) .

7- ثم هناك ( ٢٧ ) حديثاً روته أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها ، من ذلك ما روته عن النبي ﷺ أنه قال : « من صلّىٰ في يوم ثنتي عشرة ركعة بنىٰ الله له ـ أو بني له ـ بيت في الجنة »(٣) .

٧- ثم بعض الأحاديث التي روتها خنساء بنت خذام ، ومنها ما روته أخت مسعود بن العجماء ، ومنها ما روته رميثة .

٨- ثم ( ٦٧ ) حديثاً نبوياً روته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية ، منها ما روته من أن النبي ﷺ توضأ بفضل غسلها من الجنابة (٤٠) .

9- ثم أحاديث نبوية روته صفية أم المؤمنين ، ومنها ما روته أم الفضل بن عباس ـ وهي أخت ميمونة ـ ، ومنها ما روته أم هانيء بنت أبي طالب .

١٠\_ ومنها ( ٨٣ ) حديثاً نبوياً روته أسماء بنت أبي بكر رضي الله

<sup>(</sup>١) المسند : رقمه ( ٢٦٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المسند: رقمه ( ٢٦٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) المسند: رقمه ( ٢٦٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) المسند: رقمه (٢٦٢٦١).

عنهما ، من ذلك أنها سمعت النبي ﷺ يقول :

« من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى نرفع رؤوسنا ، كراهية أن يرين عورات الرجال لصغر أزرهم ، وكانوا إذ ذاك يأتزرون بهذ النمرة »(١) .

١١\_ ثم هناك أحاديث نبوية روتها : أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن ، وسهلة بنت سهيل بن عمرو امرأة أبي حذيفة ، وأميمة بنت رقيقة ، وأخت حذيفة ، وأخت عبد الله بن رواحة ، والربيع بنت معوِّذ بن عفراء ، وسلامة بنت معقل ، وضباعة بنت الزبير ، وأم حرام بنت ملحان ، وجذامة بنت وهب ، وأم الدرداء ، وأم مبشر امرأة زيد بن حارثة ، وزينب امرأة عبد الله بن مسعود ، وأم المنذر بنت قيس الأنصارية ، وخولة بنت قيس ، وأم خالد بمن خالد بن سعيد بن العاص ، وأم عمارة ، ورائطة بنت سفيان ، وعائشة بنت قدامة بن مظعون ، وميمونة بنت كروم ، وأم صبية الجهنية ، وأم إسحاق مولاة أم حكيم ، وأم رومان أم عائشة ، وأم بلال ، والصماء بنت بسر ، وفاطمة عمة أبي عبيدة ، وأسماء بنت عميس ، وفريعة بنت مالك ، وأم حميد ، وأم حكيم، وجده ابن زيادة، وقتيلة بنت صفيي، والشفاء بنت عبد الله ، وابنة لخباب ، وأم عامر ، وفاطمة بنت قيس ، وأم فروة ، وأم معقل الأسدية ، وأم طفيل ، وأم جندب الأسدية ، وأم سليم ، وخولة بنت حكيم ، وأم طارق ، وامرأة رافع بن خديج ، وبقيرة ، وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص ، وسلميٰ بنت قيس ، وليليٰ بنت الحرة ، وأم كرز الكعبية ، وحمنة بنت جحش ، وجدة رباح بن عبد الرحمن ، وأم بجد ، وورقة بنت عبد الله بن الحارث ، وسلميٰ بنت مزة ، وأم

<sup>(</sup>١) المسند: رقمه ( ٢٦٤٠٧ ) .

معقل الأسدية ، وبسرة بنت صفوان ، ونسيبة ، وخولة بنت حكيم ، وخولة بنت تامر ، وخولة بنت ثعلبة ، وأم مالك البهزية ، وأم حكيم بن الزبير بن عبد المطلب ، وعمة حصين بن محصن ، وفاطمة بنت أبي حبيش ، وفريعة بنت مالك ، وأم أيمن ، وأم مبشر ، وحبيبة بنت أبي تجزئة ، وأم كرز الكعبية الخثعمية ، وأم شريك ، وسلميٰ بنت قيس ، وأم هانيء بنت أبي طالب ، وسودة بنت زمعة ، وأم سليم ، ودرة بنت أبي لهب ، وسبيعة الأسلمية ، وأنيسة بنت خبيب ، وأم أيوب ، وحبيبة بنت سهلوأم حبيبة بنت جحش ، وجذامة بنت وهب ، وامرأة من بني عبد الأشهل ، وحواء جدة عمرو بن معاذ ، وكبشة ، وأم هشام بنت حارثة بن النعمان ، وأم العلاء الأنصارية ، وأم عبد الرحمن بن طارق ، وأم مسلم الأشجعية ، وأم جميل بنت المجلل ، وأم عمارة بنت كعب ، وحمنة ، وأم فروة ، وسلميٰ ، وميمونة بنت سعدة رضي الله عنهن جميعاً .

إذن : جمع الإمام أحمد في مسنده مجلداً كاملاً روت أحاديثه عن سيدنا رسول الله على النساء .

وهذا إن دلّ علىٰ شيء فإنما يدل علىٰ ما ذهبنا إليه من أن النساء شقائق الرجال: في الفقه ، والعلم ، والحديث ، و...

أبعد هذا يقول قائل: إن الإسلام ظلم المرأة ، ونظر إليها نظرة دونية ، وحجبها عن العلم والنور ، وزجَّ بها في غياهب الظلمات والجهل ؟!

لقد رأينا في كتاب واحد (هو المسند) عدداً كبيراً من النسوة يروين عدداً كبيراً من الأحام عدداً كبيراً من الأحام الشريفة ، والتي تتضمن كثيراً من الأحكام الشرعية ومن أمور الفقه و . . . ، ولم يقل أحد من المسلمين أن هذا الأمر

يجب أن لا نأخذ به لأنه صادرٌ عن النساء ، على العكس تماماً ، فقد تلقته المسلمون ونقلوه بكل أمانة وصدق ، لكن أولئك الذين يحاولون اتهام الإسلام بذلك ينطبق عليهم قول المثل العربي : رمتني بدائها وانسلت!!

\* \* \*

# الباب الثاني عشر المرأة في ميدان الأخلاق



# الفصل الأول

### الدّين هو الأخلاق

الحديث عن الأخلاق حديث طويل ومتشعب ، وتعريف الأخلاق متعدد ، حيث أخذ كل عالم من العلماء جانباً معيناً ، من ذلك ما أورده ابن القيم ـ رحمه الله ـ من أن الدين كله خلق ، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين .

واعبتر علماء السلف الدِّين هو الأخلاق الكريمة ، والأخلاق هي الدين ، ولذلك فسَّر عبد الله بن عباس ـ ترجمان القرآن ـ قول الله تعالىٰ :

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤] .

بقوله: لعلىٰ دين عظيم ، لا دين أحبَّ إليَّ ، ولا أرضىٰ عندي منه ، وهو دين الإسلام ، ثم قال: لكل بنيان أساس ، وأساس الإسلام حسن الخلق .

وفسَّر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم قوله تعالىٰ :

﴿ خُذِ ٱلْعَفُّو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

بقوله: أمر الله نبيَّه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس ، أما العرف : فهو كل معروف ، وأعرفه التوحيد ثم حقوق العبودية وحقوق العبد ، أما الإعراض عن الجاهلين : فإذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسَّفه .

واعتبرت الشريعة الإسلامية جميع العبادات تؤدي إلىٰ الأخلاق،

فليست هذه العبادات طقوساً غامضةً أو مجهولةً ، وليست حركات لا معنىٰ لها ، إنما هي تمارين متكررة ليتعوّد المسلم علىٰ الأخلاق الصحيحة الواضحة : فهذه الصلاة المفروضة بيّن الله سبحانه وتعالىٰ الحكمة منها فقال :

# ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافَةُ إِنَ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنكُرُّ ﴾

[العنكبوت: ٤٥] .

والصوم ما شرع ليدع الإنسان الطعام والشراب ، وإنما ليحرم نفسه عن بعض الشهوات كما أخبر رسول الله عليه :

« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه و شرابه »(١) .

وكذلك الزكاة إنما شرعت لغرس مشاعر الحنان والرأفة والمحبة والألفة بين أفراد المجتمع ، وهذا سرُّ قوله تعالىٰ :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] .

وكذلك الحج ليس رحلة شاقة إلىٰ بلاد صحراوية ، إنما هو تربية للنفس والجسد والأفراد علىٰ مكارم الأخلاق :

﴿ ٱلْحَجُّ أَشَّهُ ثُرُ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجُّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا فَرَ وَلَا فَرَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا فِي الْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرُ الزَّادِ اللَّقُويَ وَاللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرُ الزَّادِ اللَّقُويَ فَي اللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرُ الزَّادِ اللَّقُويَ وَاللَّهُ وَلَا فَا إِنْ اللَّهُ وَلَا فَا اللَّهُ وَلَا فَا اللَّهُ وَلَا فَا اللَّهُ وَلَا فَا إِنْ اللَّهُ وَلَا فَا إِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَا إِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَا إِنْ وَلَا فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَا إِنْ اللَّهُ وَلَا فَا إِنْ اللَّهُ وَلَا فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَا إِنْ اللَّهُ وَلَا فَا إِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وعلىٰ هذا المنوال سار الصحب الكرام والتابعون من بعدهم ، ولم يُعرف عن أحد أنه قال إن الرجل يتفوَّق علىٰ المرأة في مجال الأخلاق .

<sup>(</sup>١) رواه الإمام البخاري .

لكن لنستدل على هذا القول ونؤكد صحته ، لا بد من استعراض بعض النماذج ، والمشكلة الرئيسية هي العدد الكبير لأنواع الأخلاق ، إذن لا بد من اختيار بعض النماذج فقط(١) :

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من مقدمة سلسلة الأخلاق الإسلامية ، للمؤلف : ٣/١١٧ .

# الفصل الثاني

### المرأة في ميدان الصبر

وقفت النساء المسلمات إلى جانب الرجال في جميع المحن والمصائب ، فكانت المرأة صابرة محتسبة ذلك عند الله تعالى ، وقد برز دورها في كثير من مجالات الصبر :

ها هي تصبر على الفقر والحرمان و . . . وقد روى ابن حجر قصة فيها العبرة والعظة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عليِّ أن رسول الله ﷺ لما زوَّجه فاطمة بعث معها بخميلة (١) ووسادة أدم (٢) حشوها ليف وسقاءين . قال : فقال عليُّ لفاطمة يوماً : لقد سقوت حتى أسليت (٣) صدري ، وقد جاء الله بسبي ، فاذهبي واطلبي خادماً لنا .

فقالت : وأنا ، والله ، قد طحنتُ حتى محلَتْ يداي .

فأتت النبي عَيْكُ فقال: « ما جاء بك ، أيْ بنيَّة؟ »

فقالت : جئتُ لأسلم عليك ، واستحيت أن تسأله ، ورجعتْ ، فأتياه جميعاً ، فذكر له عليٌ حالهما ، فقال : لا والله ، لا أعطيكما ،

<sup>(</sup>١) نوع من أنواع اللباس .

<sup>(</sup>٢) وسادة مصنوعة من الجلد .

<sup>(</sup>٣) أثر ذلك في جلد صدري من العمل .

وأدع أهل الصفة تتلُّوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ، ولكن أبيع وأنفق عليهم أثمانهم ».

فرجعا ، فأتاهما وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطَّيا رؤوسهما بدت أقدامهما ، وإذا غطَّيا أقدامهما انكشفت رؤوسُهما ، فثارا ، فقال : « مكانكما ، ألا أخبركما بخير مما سألتماني ؟ »

فقالا: بلى ، فقال: «كلمات علَّمنيهنَّ جبريل: تسبِّحان في دُبر كل صلاة عشراً ، وتحمدان عشراً ، وتكبِّران عشراً ، وإذا أويتما إلىٰ فراشكما سبِّحا ثلاثاً وثلاثين ، واحمدا ثلاثاً وثلاثين ، وكبِّرا أربعاً وثلاثين »

قال عليٌّ : فو الله ، ما تركتهنَّ منذ علَّمنيهنَّ .

وقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين ؟

فقال: قاتلكم الله يا أهل الطروق، ولا ليلة صفين (١١).

وفي تاريخ المسلمات قصص كثيرة في هذا المجال: في شعب أبي طالب، وفي المعارك، وفي الفترة المكية و... (٢).

وكذلك صمدت المرأة المسلمة أمام محنة المرض ومن ثم أمام فقد الأحباب ، وهناك قصص كثيرة تدل بوضوح على مدى صبر المرأة المسلمة في هذا المجال .

يروي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من اليمن إلىٰ رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله ، ادع الله عز وجل أن يشفيني .

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٣٧٩/٤.

<sup>(</sup>٢) يراجع : سيرة سيِّد الأنام عليه الصلاة والسلام « للناشئة » ، للمؤلف .

قال: إن شئتِ دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك

قالت: بل أصبر ولا حساب عليًّ!!

. . . . ويروي ابن حجر في ترجمة أم زفر الحبشية السوداء ، قال عطاء : قال لي عبد الله بن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟

قلت : بلىٰ ، قال ؛ هذه المرأة السوداء أتت النبي ﷺ فقالت : إني أصرع ، وإني أتكشف ، فادع الله لي .

فقال : إن شئتِ صبرتِ ولك الجنة ، وإن شئتِ دعوت الله أن يعافيك فقالت : أصبر ، وإني أتكشَّف ، فادع الله أن لا أتكشَّف ، فدعا لها!! (١) .

... ويروي الأصمعي قال : حدثني رجل من بني ثُعل قال : كنت ببعض نواحي نجد فرُفِعَتْ لي فيه قبة من أدم فقصدتُها ، فإذا أصوات نساءٍ مُعوِلات ، فدنوتُ منهنّ وسألتهنّ عن شأنهنّ ، فقلن : ( منفوسة بنت زيدِ الفوارس ) أُصيبت بابنها ، وإذا هو في حجرها ، وهي تقول : والله لتقدُّمك أمامي أحب إليّ من تأخرك ورائي ، ولصبري عنك أجْدىٰ من جزعي عليك ، وما حظ مصيبةٍ تحل من التلف محلك ، وتُورث من العطب مثل مضجعك ؟ ولئن كان فراقك حسرة إنّ توقُّع أجرك لخِيرة ، ثم قالت : لله در عمرو بن معدى كرب حيث يقول :

إنا لقومٌ لا تفيض دموعنا على هالكِ منّا وإن قصَم الظهرا!! (٢)

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٤/٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة لابن الجوزى: ٣١٧/٤.

. . . . وتلكم ( صفية بنت عبد المطلب ) رضي الله عنها :

لما استشهد أخوها حمزة رضي الله عنه ، أقبلت لتنظر إليه ، فلقيها الزبير رضي الله عنه ، فقال : أيْ أمه ، إن رسول الله على يأمرك أن ترجعي ، قالت : ولم قد بلغني أنه مُثّل بأخي ؟ وذلك في الله ، فما أرضانا بما كان من ذلك ؟ لأصبرنَّ وأحتسبنَّ إن شاء الله!!

فجاء الزبير ، فأخبره ، فقال : « خلِّ سبيلها » فأتت إليه ، واستغفرت له ، ثم أمر به فدفن!! (١) .

. . . . وتلكم الصحابية أم سليم رضي الله عنها :

عندما مات ابن أبي طلحة \_ أي ابنها \_ قالت لأهلها : لا تحدِّثوا أبا طلحة بابنه حتىٰ أكون أنا أحدِّثه ، فجاء ، فقرّبت له عشاءه فأكل وشرب ، ثم تصنَّعت له أحسن ما كانت تصَّنع قبل ذلك ، فوقع بها ، فلما رأته قد شبع وأصاب منها ، قالت : يا أبا طلحة ، أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ، ألهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا ، قالت : فاحتسب ابنك!

فانطلق حتى أتى رسول الله ﷺ فأخبره بما كان ، فقال رسول الله ﷺ : « بارك الله لكما في ليلتكما »

قال: فحملت، وكان رسول الله على في سفر وهي معه، وكان رسول الله إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقاً، فدنوا من المدينة، فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله على فقال أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب، أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى.

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة للكاند هلوي: ٢/ ٥٩٤.

قال : تقول أم سليم : يا أبا طلحة ، ما أجد الذي كنتُ أجد!!

فانطلقا ، وضربها المخاض حين قدما ، فولدت غلاماً ، فقال أنس : قال لي أبو طلحة : لا يرضعنّه أحد حتىٰ تغدوا به علىٰ رسول الله ﷺ . قال : فلما أصبحتُ احتملته ، فانطلقتُ به إلىٰ رسول الله ﷺ فصادفته ومعه ميْسَم (١) ، فلما رآنى قال : « لعل أم سليم ولدت »

فقلت: نعم، فوضع الميسم، فوضعتُه في حجره، ودعا بعجوة من عجوة المدينة، فلاكها في فيه حتىٰ ذابت ثم قذفها في فيِّ الصبي، فجعل يتلمّض فقال: انظروا إلىٰ حبِّ الأنصار التمر فمسح وجهه وسماه عبد الله.

قال الراوي \_ وهو عباية بن رفاعة \_ : فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد تسعة كلهم قد قرؤوا القرآن ، يعني من نسل الولد الذي رزقوه تلك الللة (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حديدة تُكوي بها جلود الحيوانات.

<sup>(</sup>۲) صفة الصفوة: ۲/ ٤٩\_٤٨.

### الفهل الثالث

# المرأة في ميدان التوبة

حينما خاطب البيان الإلهي الناس بأن يتوبوا إلىٰ الله ، لم يميِّز بين الرجل والمرأة ، بل كانت العبارة واضحة المعنىٰ :

﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] .

وقد رويت قصص كثيرةٌ في هذا المجال ، وجمع كثيراً منها الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه التوابين ، نأخذ بعض النماذج منها :

. . . . قال وهيب بن الورد : بنيما امرأة في الطُّواف ذات يوم ، وهي تقول :

يا رب ، ذهبت اللَّذات ، وبقيت التبعات .

يارب ، سبحانك ، وعزتك ، إنك أرحم الراحمين .

يا رب ، ما لك عقوبة إلا النار .

فقالت صاحبة معها: أحية ، دخلتِ بيت ربِّك اليوم ؟

فقالت : والله ما أرى هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بيت ربي ، فكيف أراهما أهلاً أطأ بهما بيت ربي ، وقد علمتُ حيث مشتا وأين مشتا ؟!

وحكى أحمد بن رياح الكاتب عن الهيثم بن عديّ عن مروان بن محمد قال :

دخلت عزة صاحبة كثير على أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان أخت عمر ، فقالت لها : يا عزة ، ما معنى قول كثير :

قضىٰ كل ذي ديْنِ علمتُ غريمه وعزّة ممطولٌ معنّىٰ غريمُها؟

ما هو هذا الدَّين الذي يذكره ؟ قالت : اعفيني ، قالت : لا بد من إعلامك إياي ، فقالت عزَّة : كنتُ وعدتُه قُبْلة ، فأتاني لينتجزها ، فتحرَّجت عليه ، ولم أفِ له .

فقالت لها أم البنين : أنجزيها منه ، وعليَّ إثمها!

ثم راجعت نفسها فاستغفرت الله ، وأعتقت لكلمتها هذه أربعين رقبة ، وكانت إذا ذكرت ذلك ، بكت حتىٰ تبلّ خمارها ، وتقول :

يا ليتني خرس لساني عندما تكلّمتُ بها ، وتعبّدت عبادةً ذكرت بها في عصرها من شدة اجتهادها ، فرفضت فراش المملكة تحيى ليلها .

وكانت كل جمعة تحمل على فرس في سبيل الله ، وكانت تبعث إلى نسوة عابداتٍ يجتمعن عندها ، ويتحدَّثن ، فتقول : أحبُّ حديثكنّ ، فإذا قمتُ إلى صلاتي لهوتُ عنكنّ ، وكانت تقول : البخيل كل البخيل من بخل على نفسه بالجنة ، وكانت تقول : جُعل لكل إنسان نهمه في شيء ، وجُعلت نهمتي في البذل والإعطاء ، والله للعطية والصلة والمواصلة في الله أحبُّ إليَّ من الطعام الطيِّب على الجوع والشراب البارد على الظمأ ، وهل ينال الخير إلا بالاصطناع ؟ وكانت على مذهب جميلٍ حتىٰ توفيت ، رحمها الله تعالىٰ .

وقال سري السقطى ـ رحه الله ـ :

.... ضاقت عليَّ نفسي يوماً ، فقلت في نفسي : أخرج إلىٰ المارستان وأنظر إلىٰ المجانين فيه ، وأعتبر بأحوالهم ، فخرجت إلىٰ بعض المارستانات ، وإذا بامرأة مغلولة يدها إلىٰ عنقها ، وعليها ثياب

حسانٌ وروائح عطرة ، وهي تنشد :

تغالُ يدى إلى عنقي وبينن جسوانحسى كبندً

وحقك يا مدى أملى فل وقطّعتها قطعاً

أعـــــذكَ أن تغــــاً يــــدى بغيـــر جـــريمـــة سبقـــتْ وما خانت ولا سرقت أحسس بها قد احترقت يميناً بررَّةً صَدَقت وحقك عنك لا نطقت

فقلتُ لصاحب لمارستان : ما هذه ؟

فقال: مملوكة خُيل عقلها، فحُيست لتُصلح!

فلما سمعت كلامه أنشدت:

معشر الناس ما جننتُ ولكن لِمْ غللتُم يدي ولم آتِ ذنباً أنا مفتونةٌ بحبّ حبيب فصلاحى الذى زعمتم فسادى ما علىٰ من أحبّ مولىٰ الموالى

أنا سكرانةٌ وقلبي صاح غير هتُكي في حبّه وافتضاحي لستُ أبغى عن بابه من براح وفسادي الذي زعمتم صلاحي وارتضاهُ لنفســه مــن جنــاح

قال سري : فسمعتُ كلاماً أبكاني ، فلما رأت دموعي ، قالت : يا سري ، هذه دموعك على الصِّفة ، كيف لو عرفته حق المعرفة ؟

قلت : هذا أعجب ، من أين عرفتني ؟

قالت : ما جهلت منذ عرفت أن أهل الدرجات يعرف بعضهم بعضاً!

فقلت: يا جارية ، أراك تذكرين المحبة ، فلمن تحبين ؟

قالت : لمن تعرّف إلينا بآلائه ، وتحبّب إلينا بنعمائه ، وجاد علينا بجزيل عطائه ، فهو قريب إلى القلوب مجيب ، تسمّىٰ بأسمائه الحسنى ، وأمرنا أن ندعو بها ، فهو حكيم كريم ، قريب مجيب .

قال : فقلت لها : فبم حُبستِ ؟

فقالت : قومي عابوا عليَّ ما سمعت مني .

فقلتُ لصاحب المارستان : أطلقها ، ففعل ، فقلتُ : اذهبي حيث شئتِ .

فقالت : إن حبيب قلبي قد ملّكني لبعض مماليكه ، فإن رضي مالكي وإلا صبرت واحتسبت ، فقلت : هذه والله أعقل مني!

فجاء مالكها ومعه ناس كثير ، فقال لصاحب المارستان : وأين بدعة ؟

فقال : دخل عليها سري ، فأطلقها ، فلما رآني عظّمني ، فقلتُ : هي والله أولىٰ بالتعظيم مني ، فما الذي تُنكر منها ؟

فقال : كثرة فِكرتها ، وسرعة عبرتها وزفرتها وحنينها ، فهي باكية راغبة ، لا تأكل مع من يأكل ، ولا تشرب مع من يشرب ، وهي بضاعتي اشتريتُها بكل مالي بعشرين ألف درهم ، وأمَّلت أن أربح فيها ثمنها .

فقلتُ : وما كانت صنعتها ؟ قال : مطربة! قلت : ومنذ كم كان بها هذا الداء ؟ فقال : مذسنة ، فقلت : ما كان بدؤه ؟

قال : كان العود في حجرها ، وهي تغني وتقول :

وحقك لا نقضتُ الدهر عهداً ولا كـــدّرتُ بعــد الصفــو ودّاً ملأت جوانحي والقلبَ وجُداً فكيـف أقَــرُ أو أسلــو وأهــدا فيـا من ليس لي مولى سواه تُـراك تـركتني في الناس عبداً

قال : فكسرت العود ، وقامت ، وبكت ، فاتهمتُها بمحبة إنسان ، فكشفتُ عن ذلك فلم أجد له أثراً .

قال : فقلتُ له : هكذا كان ؟ فقالت :

خاطبني الوعظ من جناني قربني منه بعد بعد بعد وخصّني الله واصطفاني أجيتُ لما دعيتُ طوعاً وخفــتُ ممــا جنيــتُ قــدْمــاً

وكان وعظى على لسانى ملبيّاً للسذي دعسانسي فوقع الحبُّ بالأمانّ

قال: فقلت له: على الثمن وأزيدك.

قال : فصاح ، وافقراه ، من أين لك ثمن هذه ؟

فقلت: لا تعجل عليٌّ ، تكون في المارستان حتى آتى بثمنها ، ثم مضيتُ وعيني تدمع ، وقلبي يخشع ، وبثُّ ولم أطعم غمضاً ، ووالله ما عندي درهم من ثمنها ، وبقيت طول ليلتي أتضرع إلى الله وأقول :

يا رب ، إنك تعلم سرِّي وجهري ، وقد اتكلتُ علىٰ فضلك ، وعوّلتُ عليك فلا تفضحني .

فبينما أنا عند السحر إذا بقارع يقرعُ الباب ، فقلت : من بالباب ؟ فقال : حبيب من الأحباب ، أتى في سبب من الأسباب ، من الملك الوهاب .

ففتحت الباب ، فإذا برجل معه خادم وشمعة ، فقال يا أستاذ ، أتأذن لى بالدخول ، فقلت : ادخل ، من أنت ؟

قال: أنا أحمد بن المثنى ، قد أعطاني مالك الدار فأكثر ، كنت الليلة نائماً ، فهتف بي هاتف المنام : احمل خمس بدراتٍ إلى سريّ يعطيها لمولى ( بدعة ) يفكها من الأسر ومن رق العبودية الساعة فلنا بها عناية .

فجئت مبادراً بهذا المال ، فاصنع به ما شئت .

قال : فخررت لله ساجداً ، وارتقبت الصبح ، فلما تعالى ضوء النهار أخذت بيد أحمد ومضيتُ به إلىٰ المارستان ، فإذا الموكُّل به يلتفت يميناً وشمالاً ، فلما رآني قال : مرحباً ادخل فإن لها عند الله عناية ، هتف بي البارحة هاتف ، وهو يقول :

إنها منا ببال ليست تخلو من نوال قريب ثن ثير المست تخلو من نوال قير ربيت ثيم تسمّيت وعليت في كل حال

فحفظت هذا القول وكررته إلىٰ أن أتيتم ، فدخلت عليها وهي تقول : قصد تصبَّ إلى أن عيلَ في حبك صبري ضاق من غلّي وقيدي وامتهاني فيك صدري ليسس يخفي عنك أمري يا منى قلبي وذخري أنست لي تعتق رقبي وتفيل اليسوم أسري

قال: وأقبل مولاها يبكي ويخشع ، فقلت له: قد جئناك بما ورثت وربح خمسة آلاف ، فقال: لا والله! فقلت: بربح عشرة آلاف ، فقال: لا ، فقلت: بربح المثل ، فقال: لو أعطيتني الدنيا ماقبلتُ ، وهي حرة لوجه الله تعالىٰ ، فقلت له: ما القصة ؟

فقال : يا أستاذ ، وُبِّختُ البارحة ، أشهدك إني خارج من جميع مالي وهارب إلى الله تعالىٰ ، اللهم كُن لي بالسّعة كفيلاً وبالرزق جميلاً .

فالتفتُّ إلىٰ ابن المثنىٰ ، فرأيته يبكي ، فقلت له : ما بكاؤك ؟

فقال : ما رضي بي المولىٰ لما ندبني إليه ، أشهدك أني قد تصدَّقتُ بجميع مالى لوجه الله تعالىٰ!

فقلت : ما أعظم بركة ( بدعة ) علىٰ الجميع ، فقامت فنزعت ما كان عليها ، ولبست مدرعةً من الشعر وخرجت وهي تقول :

 حتى أنسال وأحظى بما رجوتُ لدسه

قال سرى : فأقمتُ بعد ذلك مدة حتى مات مولاها ، فبينا أنا أطوف بالكعبة وأنا بصوت محزون من كبد مقروحة ، وهو يقول:

قـــد تشهــرت بحبّـك كيف لـي منـك بقـربـك لهم يقهاسي أحددٌ يها نفس كرباً مثل كربك

فَسَل عن عند ربك في الرضي من عند ربك في

قال : فتبعت الصوت ، فإذا امرأة كالخيال ، فلما رأتني قالت : السلام عليك يا سريّ ، فقلتُ : وعليك السلام ، من أنتِ ؟

فقالت : لا إله إلا الله ، وقع التناكر بعد المعرفة! أنا بدعة .

فقلت: ما الذي أفادك الحق بعد انفر داك عن الخلق؟

فقالت : أفادني كل المنى ، وأنشدت :

یــا مــن رأیٰ وحشتــی فــآنسنــی بالقرب من قربه فأنعشني هربتُ من مسكنى إلىٰ سكنى نعم ومن موطني إلى وطني يا سكنى لا خلوتُ من سكنى دهري ويا عدَّتي على الزمن أوحشنـــى مـــا فقــدت منــه فقــد عاد بإحسانه فآنسني كـذاك مـذ كـان منـه عـوَّدنـي وعدت أيضاً وعاد منعطفاً

ثم قالت : لا حاجة لي بالبقاء ، فخذني إليك ، قال : فحرَّكتها فإذا هي ميتة \_ رحمها الله تعالىٰ \_!!

# الفصل الرابع

# المرأة في ميدان الزهد والقناعة والورع

التاريخ الإسلامي وكتب التراجم والسير زاخرة بالقصص عن النساء اللاتي برزن في هذا الجانب ، ولا مجال لذكرها كلها ، لكن نأخذ نماذج فقط :

لقي سفيان الثوري رابعة رحمها الله تعالى وكانت زريَّة الحال ، فقال لها: يا أم عمرو ، أرى حالاً رثّة ، فلو أتيت جارك فلاناً لغيَّر بعض ما أرىٰ ، فقالت له: يا سفيان ، وما ترىٰ من سوء حالي ؟ ألست على الإسلام ؟ فهو العز الذي لا ذل معه ، والغنى الذي لا فقر معه ، والأنس الذي لا وحشة معه ، والله إني لأستحيي أن أسأل الدنيا من يملكها ، فكيف أسألها من لا يملكها ؟!! (١) .

وقال محمد بن قدامة : بلغنا أن امرأة كان يقال لها (حَسَنة) تركت نعيم الدنيا فأقبلت على العبادة ، فكانت تصوم النهار ، وتحيي الليل ، وليس في بيتها شيء ، كلما عطشت خرجت إلى النهر فشربت بكفيها ، وكانت جميلة ، فقالت لها امرأة : تزوجي .

فقالت : هات رجلاً زاهداً لا يكلِّفني من أمر الدنيا شيئاً ، وما أظنك

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان : ٢/ ٢٨٥ .

تقدرين عليه ، فو الله ما في نفسي أن أعبد الدنيا ولا أتنعّم مع رجال الدنيا ، فإن وجدتِ رجلاً يبكي ويبكيني ، ويصوم ويأمرني ، ويتصدَّق ويحضّني عليها ، فبها ونعمت ، وإلا فعلىٰ الرجال السلام!!(١١) .

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالىٰ :

كنت مع أبي يوماً من الأيام في المنزل ، فدق داقٌ الباب ، فقال لي : استأذن اخرج فانظر من بالباب ؟ فخرجت فإذا امرأة ، قال : قالت لي : استأذن لي على أبي عبد الله ، قال : استأذنته ، فقال : ادخلها ، قال : فدخلت ، فجلست ، فسلمت عليه وقالت له : يا أبا عبد الله ، أنا امرأة أغزل بالليل في السراج ، فربما طفىء السراج فأغزل في القمر ، فعليّ أن أبين غزل القمر من غزل السراج ؟ قال : فقال لها : إن كان عندكِ بينهما فرق ، فعليك أن تُبيني ذلك .

قال: قالت له: يا أبا عبد الله أنين المريض شكوى ؟!

قال : أرجو أن لا يكون شكوى ، ولكنه اشتكاء إلىٰ الله .

قال : فودَّعَتْه ، وخرجت .

قال : فقال لي : يا بني ، ما سمعت قط إنساناً سأل عن مثل هذا ، اتبع هذه المرأة ، فانظر أين تدخل ؟

قال : فاتبعتها ، فإذا قد دخلت إلىٰ بيت ( بشر بن الحارث ) وإذا هي أخته .

قال : فرجعتُ فقلت له ، فقال : محال أن تكون مثل هذه إلا أخت بشر!!(٢)

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان لابن خلكان : ٢/ ٢٨٩ ، وصفة الصفوة : ٣٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، وغيره من مراجع التاريخ والتراجم .

إذن: برزت المرأة في ميدان الأخلاق ، فتحملت وصبرت ، وخفضت الصوت وغضت البصر ، وأحبت في الله ورسوله وبرت والديها وكانت مثالاً تحتذى مع جيرانها ، ووصلت أرحامها ، وتواضعت لله ، وكرهت الغيبة والنميمة ، وقمعت النفس عن الهوى ، واستغفرت الله وخافته وخشيت منه ، وابتعدت عن أكل الحرام ، وكانت رحيمة شفوقة ، وامتازت بالإخلاص والشكر والحلم والورع والأمانة والتوبة والصدق ، والتوكل على الله ، و . . . .

ولنختم الكلام بهذا المثال الذي يُظهر حرص المسلمة على الابتعاد عن الحرام:

كان ببغداد رجل بزّاز (۱) له ثروة ، فبينما هي تحادثه كشفت عن وجهها في خلال ذلك ، فتحيّر وقال : قد والله تحيّرتُ مما رأيتُ .

فقالت: ما جئتُ لأشتري شيئاً ، إنما لي أيام أترددُّ إلىٰ السوق ليقع بقلبي رجل أتزوجه ، وقد وقعت أنت بقلبي ، ولي مالٌ ، فهل لك في التزوّج بي ؟ فقال لها: لي ابنة عمّ وهي زوجتي ، وقد عاهدتها ألا أغيّرها ، ولي منها ولد .

فقالت : قد رضيتُ أن تجييء إليّ في الأسبوع نوبتين .

فرضي ، وقام معها ، فعقد العقد ، ومضىٰ إلىٰ منزلها ، فدخل بها ، ثم ذهب إلىٰ منزله فقال لزوجته : إن بعض أصدقائي سألني أن أكون الليلة عنده .

فبقي علىٰ هذا ثمانية أشهر ، فأنكرت ابنة عمه أحواله ، فقالت لجاريةٍ لها : إذا خرج فانظري أين يمضى ؟

<sup>(</sup>١) أي بائع الثياب.

فتبعته الجارية ، فجاء إلى الدكان ، فلما جاء الظهر قام ، وتبعته الجارية ، وهو لا يدري إلى أن دخل إلى بيت تلك المرأة ، فجاءت الجارية إلى الجيران فسألتهم : لمن هذه الدار ؟ فقالوا : لصبية قد تزوجت برجل بزّاز ، فعادت إلى سيدتها فأخبرتها ، فقالت لها : إياك أن يعلم بهذا أحد ، ولم تظهر لزوجها شيئاً .

وأقام الرجل تمام السنة ، ثم مرض ومات ، وخلّف ثمانية آلاف دينار ، فعمدت المرأة التي هي ابنة عمه إلىٰ ما يستحقه الولد من التركة ، وهو سبعة آلاف دينار ، فأفردتُها ، وقسمتِ الآلاف الباقية نصفين ، وتركتُ النصف في كيس ، وقالت للجارية :

خذي هذا الكيس واذهبي إلى بيت المرأة ، وأعلميها أن الرجل مات ، وقد خلّف ثمانية آلاف دينار ، وقد أخذ الابن سبعة آلاف بحقه ، وبقيت ألف ، فقسمته بيني وبينك ، وهذا حقك ، وسلّميه إليها . فمضت الجارية ، فطرقت عليها الباب ، ودخلت ، وأخبرتها خبر الرجل ، وحدّثتها بموته ، وأعلمتها الحال ، فبكت ، وفتحت صندوقها ، وأخرجت منه رقعة ، وقالت للجارية :

عودي إلىٰ سيدتك ، وسلّمي عليها عني ، وأعلميها أن الرجل طلّقني ، وكتب لي براءة ، ورُدِّي عليها هذا المال ، فإني ما أستحق في تركته شيئاً!! (١)

أهذه قصص من عالم الخيال ؟!

أم أنها أحداث وقعت في التاريخ الإسلامي ؟!

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة لابن الجوزي: ٢/ ٥٣٢.

إننا اليوم وقد بعُدنا عن الدين الحنيف نرىٰ أمثال هذه القصص \_ إذا ما أسقطناها على واقعنا \_ خيالية لا تحدث في الواقع ، لكن الإسلام عندما دخل إلىٰ قلوب النساء والرجال ، لم يعد هناك شيء اسمه المستحيل ، وعندها ارتاح الرجل وارتاحت المرأة ، لأن كليهما عرف حقه وعرف واجبه فالتزم بذلك . . .

\* \* \*

# الباب الثالث عشر

# الفصل الأول

# النساء والشّعر

امتنّ الله تعالىٰ علىٰ الإنسان بأنه علَّمه أسلوب التعبير عمًّا يدور في نفسه ، وأشار إلىٰ ذلك في سورة الرحمن :

﴿ ٱلرَّمْنَ ۚ إِنَّ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ ﴿ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾

[الرحمن: ١٤] .

وأهم أنواع البيان : الكتابة ، والشِعر ، والخطابة ، والبلاغة ، وقد برز الأجداد العرب في هذه المجالات .

ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الشعر علم العرب وديوانها فتعلموه ، وعليكم بشعر الحجاز .

وقال : إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله ولم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب ، فإن الشعر ديوان العرب .

لكن هذا الأمر لم يكن مقتصراً على الرجال وحدهم ، بل برز فيه نساءٌ كثيرات في البلاغة والفصاحة والخطابة وفنِّ الرثاء والشِعْر و . . .

وقد كُتب في ذلك الكثير ، وتناقلت المراجع والمصادر كثيراً من هذه التحف النسائية ، ونحن بدورنا سننقل بعضاً منها ، لنستدل على ما قلناه في البداية من أن النساء شقائق الرجال ، وأنه لا فرق بين الصنفين إلا في أشياء قليلة \_ اعتبرها الله تعالىٰ من الفطرة ووجدت لأمور يعلمها هو

سبحانه وتعالىٰ \_ ولحكم تقتضيها ضرورة التعايش علىٰ سطح هذه الأرض :

\* برز في عصر الجاهلية نساءٌ شاعرات ، وكان أكثر اهتمامهن بالرثاء ، فهذه أعرابية يموت ابنها فترثيه شعراً :

أيا ولدي قد زاد قلبي تلهباً وقد أضرمت نارُ المصيبة شعلةً وأسأل عنك الركب هل يخبرونني فلا بك فيهم مخبرٌ عنك صادقٌ فيا ولدي مُذ غبتَ كدّرت عيشتي وفكري مسقومٌ وعقلي ذاهبُ

وقد حرقت مني الشؤون المدامعُ وقد حميت مني الحشا والأضالعُ بحالك كيما تستكنّ المضاجعُ ولا فيهمُ من قال إنك راجعُ فقلبي مصدوعٌ وطرفي دامعُ ودَمعي مسفوحٌ وداري بلاقعُ

وتلكم الشاعرة المخضرمة تماضر الخنساء (ت ٤٦هـ) توفي أخوها صخر، فراحت تقول القصائد في رثائه، من ذلك على سبيل المثال:

قدى بعينك أم بالعين عُوار كأن عيني لذكراه إذا خطرت تبكي (خُناس) على (صخرٍ) وحقٌ لها لا بدّ من ميتةٍ في صرفها عبرٌ يا صخر ورّادَ ماء قد تواردهُ وإن صخراً لتأتم الهداة به لم تُلفهِ جارةٌ يمشي بطاحتها مثل الردينيّ لم تنفذ شبيبته طلق اليدين بفعل الخير معتمدٌ طلق اليدين بفعل الخير معتمدٌ

أم أقفرت إذ خلت من أهلها الدار فيض يسيل على الخدّين مدرار إذ رابها الدهر إن الدهر ضرّار والدهر في صرفه حول وأطوار أهل الموارد ما في ورده عار كانه علم في رأسه نار لريبة حين يُخلي بيته الجار كأنه تحت طيّ البرد أسوار ضخم الدسيعة (١) بالخيرات أمّار أسخم الدسيعة (١) بالخيرات أمّار أسوار أسوار أمّار أسوار أسوار أمّار أسوار أمر أسوار أمّار أسوار أمر أسوار أس

<sup>(</sup>١) أي : مائدته كريمة وكبيرة ، وهذا دليل حبه لضيوف وإكرامهم .

حمال ألوية ، هبّاط أودية شهّاد أندية للجيش جرّارُ

لكن لما جاء الإسلام هذَّب فن النوح والرثاء ، وأخذ به إلى طريق الصَّواب ، فأصبح يسير تحت مظلة الإسلام ، ومع قانون القرآن ، ومن ذلك ما قالته السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها حين انتقل سيدنا رسول الله على الرفيق الأعلى :

إنا فقدناك فقدَ الأرض وابلَها (١) وغاب مُذ غبتَ عنا الوحي والكُتُبُ فليت قبلك كان الموت صادفنا لمّا نُعيتَ وحالت دونكَ الكُتُبُ

ثم تأتي عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها ، فترثيه ﷺ رثاءً تفوح منه المعانى الإسلامية ، وتقول :

ألا يا رسول الله كنت رخاءنا وكنتَ بنا برّاً ولم تكُ جافياً ليبك عليك اليوم من كان باكيا وكان بنا بـرّاً رحيمـاً نبيُّنــا ولكن لهَـرْج كـان بعـدك آتيــأ لعمري ما أبكي النبي لموته كأنّ علىٰ قلبي لفَقد محمدِ ومن حبّه من بعد ذاك المكاويا يُبكِّي ، ويدعو جدَّه اليوم نائيا (أفاطم) صلَّىٰ الله ربُّ محمدٍ وعمى ونفسى قصره وعياليا فـدى لـرسـول الله أمـى وخـالتـى ومتَّ صليب الدين أبلج صافيا<sup>(٢)</sup> صبرتَ ويلُّغت الرسالة صادقاً سعدنا ولكن أمره كان ماضيا فلـو أن ربَّ العـرش أبقــاكَ بيننــا وأدخلتَ جناتِ من العَدْن راضياً عليــك مــن الله الســـلامُ تحيـــةً

ولما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقفت السيدة عائشة علىٰ قبره وقالت :

<sup>(</sup>١) أي: المطر الشديد.

<sup>(</sup>٢) أي : قوي الدِّين ، واضحاً مضيئاً منيراً .

نضَّر الله وجهك يا أبتِ ، وشكر لك صالح سَعْيك ، فلقد كان أجلَّ الحوادث بعد رسول الله على رزؤك ، وأعظم المصائب بعده فقدك ، إن كتاب الله ليعد بحُسْن الصبر عنك حُسْن العوصَ منك ، وأنا أستنجز موعود الله تعالى بالصبر فيك ، وأستقضيه بالاستغفار لك ، أما لئن كانوا قاموا بأمر الدنيا فلقد قمت بأمر الدين لمَّا وهي شَعبه وتفاقم صَدْعُه ورَجَفَتْ جوانبه (۱) ، فعليك سلام الله توديع غير قالية \_ كارهة \_ لحياتك ، ولا زارية (۲) على القضاء فيك .

ولما استشهد سيدنا عمر رضي الله عنه راحت زوجته عاتكة ترثيه وتقول :

عين جودي بعبرة ونحيب في المعلم فجعتني المنون بالفارس المُعلم عصمة الناس والمعين على الدهر قل لأهل الضرّاء والبؤس موتوا

ولا تملّي على الأمين النجيبِ يسوم الهياج والتشويب (٣) وغيث المحروم والمحروب قد سقته المنون كأس شعوب (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي لما تفرَّق المسلمون ، وارتدَّ منهم من ارتد .

<sup>(</sup>٢) أي : عائبةٍ .

<sup>(</sup>٣) المعلم: أي المعروف بين الناس ، والتثويب هو الدعاء .

<sup>(</sup>٤) للتوسع في ذلك يراجع: زهر الآداب للقيرواني ، ونهاية الأرب للنويريِّ ، والشَّعر والشَّعر والشَّعر والشعراء في ميزان الشريعة الإسلامية ، للمؤلف .

# الفصل الثاني

### نساءٌ خطيبات!!

وفي مجال الخطبة والوعظ والفصاحة تبرز نساء كثير ، ولنصغي إلىٰ نماذج من أقوالهن لنرى الحقيقة واضحة جلية :

تلكم الزهراء رضي الله عنها تقف في الناس بعد انتقال رسول الله ﷺ إلىٰ الرفيق الأعلىٰ فتقول كلاماً فصيحاً بليغاً ، ومما قالته في ذلك :

الحمد لله على ما أنعم ، وله الشكر على ما ألهم ، والثناء بما قدم : من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها ، وتمام نعم أولاها ، جلّ عن الإحصاء عددها ، ونأى عن المجازاة أمدها ، وتفاوت عن الإدراك أبدها ، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها .

واستحمد إلى الخلائق بأجزالها ، وثنى بالندب إلى أمثالها ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : كلمة جعل الإخلاص تأويلها ، وضمن القلوب موصولها ، وأنار في التفكر معقولها ، الممتنع من الأبصار رؤيته ، ومن الألسن صفته ، ومن الأوهان كيفيته ، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها ، كوّنها بقدرته ، وذرأها بمشيئته من غير حاجة إلى تكوينها ، ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتاً لحكمته وتنبيها على طاعته ، وأشهد أن أبي محمداً على عبده ورسوله ، ابتعثه الله تعالى إتماماً لأمره ، وعزيمة على إمضاء حكمه ، وإنفاذاً لمقادير حتمه ، فرأى الأمم فرقاً في

أديانها عكفاً علىٰ نيرانها عابدةً لأوثانها ، منكرةً لله مع عرفانها .

فأنار الله بأبي محمد على ظلمها ، وكشف عن القلوب بهمها ، وجلى عن الأبصار غممها ، أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه ، وحملة دينه ووحيه ، وأمناء الله على أنفسكم ، وبلغاؤه إلى الأمم ، فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك ، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر ، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق ، الصيام تثبيتاً للإخلاص ، والحج تشييداً للدين ، والعدل تنسيقاً للقلوب ، وطاعتنا نظاماً للملة ، وإمامنا أماناً من الفرقة ، والجهاد عزاً للإسلام وذلاً لأهل الكفر والنفاق ، والصبر معونة على استيجاب الأجر ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مصلحة للعامة ، وبر الوالدين وقاية من السخط ، وصلة الأرحام منسأة في العمر ، والقصاص حقناً للدماء ، والوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرة ، وتوفية المكاييل والموازيين تغيراً للبخس .

أيها الناس: اعلموا أني فاطمة وأبي محمد ﷺ ، أقول عَوداً وبِدءاً ، ولا أقول ما أقول غلطاً ، ولا أفعل ما أفعل شططاً :

﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُم بِٱلْمُوْمِنِينَ رَءُونُك رَّحِيثٌ ﴾ [النوبة: ١٢٨] .

. . . وتلكم السيدة حفصة تقف لتقول بعد استشهاد والدها سيدنا عمر رضى الله عنهما :

الحمد لله الذي لا نظير له والفرد الذي لاشريك له ، وأما بعد :

فكل العجب من قوم زيّن الشيطان أفعالهم وارعوى إلى صنيعهم ونصب حبائله لختلهم ، حتى همّ عدو الله بإحياء البدعة ونبش الفتنة وتجديد الجور بعد دروسه ، وإظهاره بعد دثوره ، وإراقة الدماء وإباحة الحمى وانتهاك محارم الله عز وجل بعد تحصينها ، فأضرى وهاج وتوغر

وثار غضباً ونصرةً لدين الله ، فأخسأ الشيطان ووقم ـ قهر ـ كيده وكفف إرادته وقدع \_ دفع \_ محنته ، وأصغر خدّه لسبقه إلىٰ مشايعة أولىٰ الناس بخلافة رسول الله عَلِي ، الماضى على سنته ، المفتدى بدينه ، المقتص لأثره ، فلم يزل سراجه زاهراً وضوؤوه لامعاً ونوره ساطعاً له من الأفعال الغرر ، ومن الآراء المصاص (١) ، ومن التقدم في طاعة الله اللباب إلى أن قبضه الله إليه قالياً \_ مبغضاً \_ لما خرج منه ، شانياً \_ معيباً \_ لما ترك من أمره ، شيّعاً لمن كان فيه ، صباً إلىٰ ما صار إليه ، وائلاً إلىٰ ما دُعي إليه ، عاشقاً لما هو فيه ، فلما صار إلىٰ التي وصفتُ وعاين لما ذكرتُ أومأ بها إلىٰ أخيه في المعولة ونظيره في السيرة وشقيقه في الديانة ، ولو كان غير الله أراد لأمالها إلى ابنه ولصيّرها في عقبه ولم يخرجه من ذريته ، فأخذها بحقها وقام فيها بقسطها ، لم يؤده ثقلها ولم يبهظه حفظها مشرداً للكفر عن موطنه ، ونافراً له عن وكره ، ومثيراً له من مجثمه حتىٰ فتح الله عز وجل علىٰ يديه أقطار البلاد ونصر الله بقدمه ، وتكنَّفه وهو بالله معتصم ، وعليه متوكل حتىٰ تأكدت عُرىٰ الحق عليكم عقداً ، واضمحلت عُرى الباطل عنكم حلاً ، نورُه في الوجنات ساطع ، وضوؤه في الظلمات لامع ، قالياً للدنيا إذ لا تطلب سواه بعلاً ، ولا تبغي سواه نحلاً ، أخبرها أن التي يخطب أرغد منها عيشاً ، وأغدق منها أرضاً ، وأنعتُ منها جمالاً ، وأتمّ منها بلهنية \_ رخاء \_ وأعذب منها رفهنية \_ رفاهية ـ فبشعت نفسه بذلك لعادتها واقشعرت منها لمخالفتها ، فعركها بالعزم الشديد حتى أجابت بالرأي الجليد حتى انقادت ، فأقام فيها دعائم الإسلام وقواعد السنة الجارية ورواسي الآثار الماضية وأعلام أخبار النبوة الطاهرة وظل خميصاً \_ ضامراً \_ من بهجتها ، قلياً لأثاثها ، لا يرغب في

<sup>(</sup>١) أي : خالص كل شيء \_ والمقصود \_ أحسن الأراء : [القاموس المحيط : ٨١٤] .

زبرجدها ولا تطمح نفسه إلى جدتها حتى دُعي فأجاب ، ونودي فأطاع ، على تلك الحال فاحتذى في الناس بأخيه فأخرجها من نسله وصيّرها شورى بين إخوته ، فبأي أفعاله تتعلقون ؟ وبأي مذاهبه تتمسكون ؟

أبطرائقه القويمة في حياته ؟ أم بعدله فيكم عند وفاته ؟ ألهمنا الله وإياكم طاعته...

\* وفي مجال الرسائل والمكاتبة برزت النساء إلى جانب الرجال ، وعُرفت في هذا المجال أسماء كثيرة ، منهن زوج سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما واسمها نائلة بنت الفرافصة ، يروي ابن عبد ربه (ت ٣٢٨هـ) أنها أرسلت إلى معاوية الخليفة الأموي كتاباً مع النعمان بن بشير \_ وذلك بعد استشهاد سيدنا عثمان \_ جاء فيه :

من نائلة بنت الفرافصة إلى معاوية بن أبي سفيان ، أما بعد : فإني أدعوكم إلى الله الذي أنعم عليكم ، وعلمكم الإسلام ، وهداكم من الضلالة ، وأنقذكم من الكفر ونصركم على العدو ، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ، وأنشدكم الله ، وأذكّركم حقه وحق خليفته أن تنصروه بعزم الله عليكم ، فإنه قال ـ سبحانه ـ :

﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَأَ فَإِنَّ بَغَتَ إِحَدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٩] .

وإن أمير المؤمنين بُغي عليه ، ولو لم يكن لعثمان عليكم إلا حق الولادة ، ثم أُتي إليه ما أُتي لحق علىٰ كل مسلم يرجو إمامته أن ينصره فكيف وقد علمتم قدمه في الإسلام ، وحُسن بلائه ، وأنه أجاب داعي الله وصدّق كتابه واتبع رسوله ، والله أعلم به إذ انتخبه فأعطاه شرف الدنيا وشرف الآخرة ، وإني أقص عليكم خبره ، إني شاهدةٌ أمره كله ، إن أهل المدينة حصروه في داره ، ويحرسونه ليلهم ونهارهم قياماً علىٰ أبوابه

بالسلاح ، يمنعونه كل شيء قدروا عليه حتىٰ منعوا الماء ، فمكث هو ومن معه خمسين ليلة . . . \_ إلى أن قالت \_ : ثم جاء ثلاثة نفر من أصحابه فقالوا : إن في المسجد ناساً يريدون أن يأخذوا أمر الناس بالعدل ، فاخرج إلىٰ المسجد يأتوك ، فانطلق فجلس فيه ساعة وأسلحةُ القوم مظلَّةٌ عليه من كل ناحية ، فقال : ما أرى اليوم أحداً يعدل! فدخل الدار ، وكان معه نفر ليس على عامتهم سلاح فلبس درعه وقال لأصحابه : لولا أنتم ما لبستُ اليوم درعي ، فوثب عليه القوم فكلمهم ابن الزبير ، وأخذ عليهم ميثاقاً في صحيفته وبعث بها إلىٰ عثمان : عليكم عهد الله وميثاقه أن لا تقربوه بسوءِ حتىٰ تكلموه وتخرجوا ، فوضع السلاح ، ولم يكن إلا وضعه ودخل عليه القوم يقدُّمهم محمد بن أبي بكر ، فأخذوا بلحيته ودعوه باللقب ، فقال : أنا عبد الله وخليفته عثمان ، فضربوه علىٰ رأسه ثلاث ضربات ، وطعنوه في صدره ثلاث طعنات ، وضربوه على مقدم الجبين فوق الأنف ضربة أسرعت في العظم ، فسقطت عليه وقد أثخنوه وبه حياة ، وهم يريدون أن يقطعوا رأسه فذهبوا به ، فأتتنى ابنة شيبة بن ربيعة فألقت بنفسها معى عليه ، فوطئنا وطأً شديداً ، وعُرِّينا من حلينا ، وحرمة أمير المؤمنين أعظم ، فقتلوا أمير المؤمنين في بيته مقهوراً على ا فراشه ، وقد أرسَّلت إليكم بثوبه عليه دمه ، وإنه والله إن كان أثِمَ من قتله ما سَلمَ مَن خذله ، فانظروا أين أنتم من الله ، وأنا أشتكي كل ما مسَّنا إلىٰ الله عز وجل ، وأستصرخ بصالحي عباده ، فرحم الله عثمان ولعن قتلته وصرعهم في الدنيا مصارع الخزي والمذلة ، وشفى منهم الصدور... (١).

<sup>(</sup>۱) للتوسع والتمحيص في قصة استشهاد سيدنا عثمان يراجع : البداية والنهاية للحافظ ابن كثير : ۷/۱۹۲، وتاريخ الخلفاء للسيوطي : ۱٤٥، وتاريخ الطبري : =

\* وترتقي المرأة المسلمة \_ في غالبية العهود \_ وتبرز مواهبها الأدبية ، فلا تكتفي بإلقاء الخطب والمواعظ ، ولا بإنشاد الشعر و . . إنما كانت تجلس حكماً بين فحول الشعراء!!

هذه سكينة بنت الحسين يقول عنها ابن عبد ربه في العقد الفريد (١):

... وبفضل مقامها الرفيع فقد كانت تجالس الأجلّة من قريش ويجتمع إليها الشعراء والأدباء والمغنون فيحتكمون إليها فيما أنتجته قرائحهم ، فتبيّن لهم الغثّ من السمين .

وتناقش المخطىء مناقشة علمية ، فيقنع بخطئه ويقرُّ لها بالفضل وقوة الحجة وسعة الإطلاع ، وذات يوم اجتمع في ضيافتها : جرير والفرزدق وجميل والنصيب ، فمكثوا أياماً ثم أذِنَتْ لهم فدخلوا ، فقعدت حيث تراهم ولا يرونها وتسمع كلامهم ، فأخرجت إليهم جارية لها وضيئة ، وقد روت الأشعار والأحاديث ، فقالت :

أيكم ( الفرزدق ) ؟ فقال : ها أنا ذا ، قالت : أنت القائل :

هما دلَّياني من ثمانين قامة كما انقضَّ باز أقتمُ الريش (٢) كاسرُه فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا أحيُّ يـرجّـيٰ أم قتيـلٌ نحاذره فقلت: ارفعا الأسباب لا يشعروا بنا وولَّيت في أعجـاز ليـلِ أدابـره أحـاذر بـوَّابيـن قـد وكـلا بنا أو أحمر من ساج تنطُّ (٣) مسامره فأصبحت في القوم القعود وأصبحت مغلقـة دونـي عليهـا دسـاكـره يرىٰ أنها أضحت حصاناً وقد جرىٰ لنا برقاها ما الذي أنا شاكره

٣٣٣/٤ ، وعلي بن أبي طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدين ، للمؤلف .

<sup>(</sup>١) للتوسع عن سيرة حياتها يراجع: أعلام النساء لعمر رضا كحالة: ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أي : أسود الريش .

<sup>(</sup>٣) أي: تحنُّ .

قال : نعم أنا قلته . ، قالت : ما دعاك إلى إفشاء سرِّك وسرِّها ؟ أفلا سترتَ علىٰ نفسك وعليها ؟ خذ هذه الألف وانصرف!!

قال : بل أتركها واللحاق بأهلى أجمل ، ثم دخلت فقالت : أيُّكم جرير ؟ قال : ها أنذا ، قالت : أنت القائل :

تجري السِّواك على أغر كأنه بَردٌ تحدَّر من متون غمامً لو كَان عهدك كالذي حدثتنا لوصلت ذاك فكان غير رِمامً إنى أواصل من أدرت وصاله بحبال لا صلف ولا لوام

طرقتك صادئة القلوب وليس ذا حين الـزيـارة فـارجعـي بســلامِ

قال جرير : أنا قلته ، قالت : أفلا أخذت بيدها ورحبت بها وقلت : فادخلي بسلام ؟ أنت رجل ضعيف ، خذ هذين الألفين والحق بأهلك!!

### الفصل الثالث

## دور المرأة المسلمة في الحركة الأدبية

وهكذا كان دور المرأة في العصر الإسلامي الأول ، وفي عهد الأمويين ، والعباسيين والمملوكيين ، وفي الأندلس... ولنأخذ مثالاً علىٰ ذلك ، يقول الدكتور عمر موسىٰ باشا :

إن ما وصلنا من نصوص شعرية ، يدل على أن المرأة الأندلسية ، في عصر بني أمية ، قد نظمت الشعر في أغراض شتى ، من مدح ، وغزل ، وحنين ، وشكوى ، من ذلك قول الشاعرة (مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري) وهي ترد على قصيدة بعث بها إليها ، أحد الأفراد ، وأرفقها بمال وحلى :

من ذا يجاريك في قول وفي عمل ما لي بشكر الذي نظمت في عنقي حليتني بحلى أصبحت زاهية لله أخلاقك الغر التي سقيت أشبهت في الشعر من غارت بدائعه من كان والده العضب المهند لم

وقد بدرت إلى فضل ولم تسل من اللآلي وما أوليت من قبل بها علىٰ كل أنثىٰ من حلىٰ عطل ماء الفرات فرقت رقة الغزل وأنجدت وغدت من أحسن المثل يلد من النسل غير البيض والأسل(١)

وأما الشاعرة (عائشة بنت أحمد القرطبية) ، فلها قصيدة رائعة ،

<sup>(</sup>١) الأسل : ج أسلة ، وهي الرماح .

ارتجلتها أمام المظفر ابن المنصور بن أبي عامر ، وبين يديه ولده يلاعبه ، تقول فيها :

أراك الله فيه ما تريد فقد دلّت مخايلة على ما تشوقت الجياد له وهز ال فسوف تراه بدراً في سماء فأنتم آل عامر خير آلٍ وليدكم لدى رأى كشيخ

ولا برحت معاليه تنيد تومله وطالعه السعيد حسام هوى وأشرقت البنود من العليا ضراغمه أسود زكا الأبناء منكم والجدود وشيخكم لدى حرب وليد(1)

### \* وأما عائشة الباعونية ( ت ٩٢٢ هـ ) :

هي الشيخة الأريبة العالمة العاملة ، أم عبد الوهاب ، الصوفية الدمشقية بنت الباعوني .

ولدت في دمشق ، ورحلت إلى القاهرة في طلب العلم ، ونالت هناك علماً وافراً ، وأجيزت بالافتاء والتدريس ، ثم عادت إلى دمشق لتؤدي خدمة جليلة في مجال العلوم و...

لها ديوان مخطوط وهو موجود في دار الكتب الظاهرية ، ويتألف من ست قصائد نبوية ، ومن ذلك قولها في تخميس بردة المديح للبوصيري :

كتمت عشقي فأضحىٰ غير مكتتم بمدمع عند (ميٍّ ) اللون مُنسجم وقال صحبي ووجدي صار كالعلم :

أَمِنْ تَـذكّر جيـرانِ بـذي سلـمِ مزجتُ دمعاً جرى من مقلةٍ بدم

<sup>(</sup>١) نفح الطيب لأحمد المقريِّ : ٢٩٠/٤ ، وفي هذا الكتاب نماذج كثيرة لشاعرات أندلسيات ، وكذلك في كتاب جذوة المقتبس للحميدي .

إضافةً إلىٰ الديوان فلها كتب في التصوّف والشعر والمعارف الذوقية منها:

الفتح الحقي من منح المتلقي ، والملامح الشريفة في الآثار اللطيفة ، ودر الغائص في بحر المعجزات والخصائص ، والإشارات الخفية في المنازل العلية ، وفيض الفضل ، والمورد الأهنأ في المولد الأسنىٰ .

ولنستمع إليها وهي تصف مدينة دمشق:

نزّه الطرف في دمشق ففيها كلما تشتهي وما تختار هـى فـى الأرض جنة فتأمل كيف تجري من تحتها الأنهار كي سما في ربوعها كل قصر أشرقت من وجوهها الأقمار وتناغيك ببنها صادحات خرست عند نطقها الأوتاد كلها روضة وماء زلال وقصور مشيدة وديار

والمعروف عن الشاعرة أنها كانت عابدة عالمة متنسّكة ، أخذت من العارفين المتصوفة مثل شيخها إسماعيل الحواري ، لذلك كانت عواطفها صادقة ومشاعرها تمثل قمة الرقة ، وتحمل معانِ صوفية رائعة .

و لنأخذ مثالاً ذلك:

حبيبى أنت من قلبى قريب خلعت الحسن في خلع التحلي وأبديت الوصال فلا صدود وطُفتَ عليّ في حان التصابي براح نلتُ أقصى الري منه وزالت باستواء شمسى طلالي وصرت إلى مقام ليس فيه تنادمنىي وتسقينسي ملدامتسي

وعن سرى جمالك لا يغيب فشاهدت الجمال ولا رقيب ولا وهم ولا شيء يريبُ بكأس عيشُ شاربه يطيب وفي زي تراءت لي الغيوب سواك حبيب قلبى لى نصيب وتحضرنى لديك فلا أغيب وتـذكـرنـي وتشهـدنـي جمـالاً ولا سقم وسؤل وأنت لي الحبيب

وبعد ذلك كله لا بدّ من القول: إن هذه الشاعرة الكبيرة كانت ذات منزلة سامية في الأوساط الاجتماعية والصوفية والأدبية ، إذ كانت تشترك في المجالس الأدبية ، والحلقات العلمية ، والمطارحات الشعرية .

ولقد أسهمت بدورها الفعّال في تطور الشعر العربي وتجديد بعض أغراضه في هذا الالتزام الشكلي والمضموني ، كما ظهر ذلك في فن المدائح النبوية ، إذ أصبحت بديعياتها وقصائدها النبوية تتردد في الحلقات الصوفية والمجالس الأدبية (١).

\* وفي الكتب الكبيرة نجد أسماء النساء تبرز في عالم الأدب والشعر
 و . . .

فمثلاً في كتاب ( معجم الأدباء ) لياقوت الحموي ، نجد أسماء كثيرة لنساء أديبات أمثال : فاطمة بنت الأقرع ، وحميدة بنت النعمان بن بشير الأنصاري ، و . . .

والكُتّاب الكبار اهتموا بهذا الموضوع ، حتىٰ أن واحداً كالإمام السيوطي يفرد كتاباً لشاعرات اشتهرن في عهده ومن قبله فبلغ عددهن (٤١) امرأة ، منهن مثلاً : أم الكرام بنت المعتصم بالله ، وأم العلاء الحجارية ، وأم السعد القرطبية ، وبدر التمام ، وبوران ، وتقية ، والحجناء بنت نصيب ، وثمامة بنت عبد الله بن سوار ، وحفصة الغرناطية ، و . . .

وفي موسوعة ( عالم النساء في عالمي العرب والإسلام ) لعمر رضا

كحالة ، تجد الكثير الكثير من تراجم النساء اللاتي برزن في هذا الميدان ، ومنهن مثلاً :

الزباء بنت عمير بن المورِّق ، وزبالة بنت عتيبة بن مرداس ، والزرقاء بنت عدي الكوفية ، وابنة ابن السكان ، وسلمىٰ بنت عميس ، وسلمىٰ بنت القراطيسي ، وصفية بنت عبد الله الربيّ ، وعاصية البولانية ، و...

ولننقل بعض ما جمعه صاحب هذه الموسوعة ، ومثال ذلك حياة السيدة عائشة رضي الله عنها ، والذي يهمنا هو الجانب الأدبي والبلاغي ونحوه ، ويقول في ذلك :

- ( كبيرة محدثات عصرها ونابغته في الذكاء والفصاحة والبلاغة ، ولدت بمكة في السنة الثامنة قبل الهجرة ) .
- ( وكانت حاملة لواء العلم والعرفان في عصرها ونبراساً منيراً يضيء علىٰ هل العمل وطلابه ، وكانت تأتيها مشيخة محمد على يسألونها عن عويص العلم ومشكله فتجيبهم جواباً مشبعاً بروح التروي والتحقيق مما لا يتسنىٰ إلا لمن بلغ في العلم مقاماً علياً ) .
- ( وقال محمد بن عمر : ربما روت عائشة رضي الله عنها القصيدة ستين بيتاً والمائة بيت ) .
- ( وقال موسىٰ بن طلحة : ما رأيت أفصح من عائشة ، وقال معاوية بن أبي سفيان : والله ما رأيت خطيباً قط أبلغ ولا أفصح من عائشة ، وقال الأحنف بن قيس : سمعت خطبة أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والخلفاء هلم جراً إلىٰ يومي هذا ، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه في عائشة ) .

وكانت تقول: علموا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم.

وقالت ذات يوم : رحم الله لبيداً كان يقول :

قض اللبانة لا أبالك واذهب والحق أسرتك الكرام الغيب ذهب الذي يعاش في أكنافهم وبقيت في خلفٍ كجلد الأجرب فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟ ثم قالت : إنى لأروي ألف بيتٍ له ، وإنه

فكيف لو ادرك زماننا هذا ؟ ثم قالت : إني لاروي الف بيتِ له ، وإنه أقل ما أروي لغيره!! .

( وسمعها النبي ﷺ وهي تنشد شعر زهير بن حباب :

ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه يوماً فتدركه عواقب ما جنى يجزيك أو يثني عليك فإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى

فقال النبي ﷺ: «صدق يا عائشة لا شكر الله من لا يشكر الناس »(١) .

\* تلكم طائفة من القصص التي تتحدث عن أن المرأة قد برزت في ميادين الشعر والفصاحة والخطابة والوعظ والرسائل و. . .

وفي أمهات الكتب آلاف القصص في هذا المجال ، وكلها تؤكد أن النساء شقائق الرجال ، لا ولم تحجب النساء عن هذه المجالس ، بل كما رأينا أن بعضهن كن يتولين الحكم بين فطاحل الرجال الشعراء ، وكنّ يقلن لهذا الشاعر أو الأديب أخطأت في قولك كذا ، والصحيح هو أن تقول كذا!!

فهل بعد هذا يخرج علينا من يردد كالببغاء ليقول: إن الإسلام ظلم المرأة وأهانها ، ونظر إليها نظرة دونية ؟!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أعلام النساء في دولتي العرب والإسلام ، مقتطفات من الجزء الثالث : ١٣١٩ .



# الباب الرابع عشر المرأة في ميادين التربية



# الفصل الأول

### منهج الإسلام في التربية

حينما نستعرض منهج الإسلام في التربية ، نراه منهجاً يسير مع الإنسان منذ ولادته ، بل وقبل ذلك بكثير ، فهو يركز على الاختيار الحسن للأم ، ويعتني اعتناءً كبيراً بها ، ويطالب الناس باحترامها ورعايتها...

ويعتبر الإسلام الإنسان لا يعلم شيئاً ، إنما مع مرور الزمن واختلاطه بمن حوله ، وسماعه العلوم من هنا وهناك يصبح متعلماً. . . وقد سطّر البيان الإلهي ذلك :

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرُ وَٱلْأَفْءَدُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٨] .

واهتمام الإسلام بالبيت والأسرة ليس ناشئاً عن أمر عادي ، إنما بما له من أهمية في تنشئة الأجيال ، ذلك لأن المرأة المنحرفة الشاذة الجاهلة لن تنشىء بطلاً ولا متعلماً ولا مثقفاً ولا مصلحاً و... ، إنما سيكون أولادها \_ عموماً \_ علىٰ شاكلتها ، ذلك لأن الطفل يكون في يد والدته كالعجينة ، إن شاءت وجهته نحو الخير وإن شاءت وجهته نحو الشر ، وشي ذلك يطلب الله تعالىٰ من الرجال والنساء أن يبعدوا أولادهم عمًا يوصلهم إلىٰ الهاوية :

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾

[التحريم: ٦] .

وللنبي ﷺ كثير من التوجيهات بحسن اختيار الأمهات ، والاعتناء بالأولاد ، ذلك لأن الأم لها الدور الأكبر في هذا المجال :

« كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه »(١) .

وقد أدلي الشعراء بدلوهم في هذا السياق ، من ذلك :

ليس اليتيم من انتهىٰ أبواه من همة الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقىٰ له أما تخلّت أو أبا مشغولا

ومن ذلك قول أحدهم وهو يصوّر الفرق الكبير بين الجيل الذي تربيه أمهات فاسدات وبين الجيل الذي تربيه أمهات صالحات قانتات عابدات صائمات ذاكرات. . . فيقول :

وليس النّبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاة وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديّ الناقصات

وهذا أمر نلمسه في واقع الحياة ، فطفل تراه شريراً يسرق ويتكلم الكلمات البذيئة ويعتدي على هذا وذاك و . . وطفل آخر تراه وديعاً هادئاً مؤدباً وقوراً ، إذا تكلم تحسبه كبيراً ، وإذا سألته أجاب بكل لطف ، وإذا رأى أمامه مالاً أو نحوه لا تمتد يده إليه ، تسأل عن السبب في الفرق بينهما ، فيأتيك الجواب : الطفل الأول بيته سيء ، والدته تهتم بالغناء والرقص والقيل والقال وأمور الدنيا وتترك أولادها للشارع ورفاق السوء ،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

والثاني يهتم به والده ووالدته ، يصطحبانه إلى أماكن العبادة ، ويشتريان له القصص الهادفة و . . . (١) .

يحدثنا التاريخ أن الفضل بن زيد رأى مرة ولداً من الأعراب ، فأعجب بمنظره وأدبه وفروسيته ، فسأل أمه ، فقالت : يا هذا ، اعلم أن ولدي هذا قد ربَّيته تربية صالحة ، فلما أتم خمس سنوات أسلمته إلى المؤدب فحفظ القرآن الكريم وتلاه ، وعلَّمه الشعر فرواه ، ورغب في مظاهر قومه ولقن مآثر آبائه وأجداده ، فلما بلغ الحلم حملته على أعناق الخيل فتمرّس وتفرّس ولبس السلاح ومشى بين بيوت الحي وأصغى إلى صوت الصارخ . . . !!

نعم هذا هو سبب استقامة الولد ، وصدق الشاعر في قوله :

وينشأ ناشيء الفتيان منا على ماكان عوده أبوه ومنا دان الفتى بحجى ولكن يعوده التديّن أقربوه

لذلك يجب أن يهتم الناس بتربية أولادهم وخاصة في مرحلة الصغر ، وقد نقل الطبري والبيهقي أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال : العلم في الصغر كالنقش على الحجر ، وهذا ما أثبته علم النفس والتربية والاجتماع في هذه الأيام :

ولست بناسٍ ما تعلّمتُ في الصغر وما الحلم إلا بالتحلّي في الكبر لأصبح فيه العلم كالنقش على الحجر أراني أنسىٰ ما تعلمت في الكِبَرْ وما العلم إلا بالتعلم في الصبا ولو فلق القلب المعلَّم في الصبا

وليسس ينفعهم من بعده أدب ولا يلين إذا لينته الخشيب

<sup>(</sup>١) وصدق الشاعر حين قال:

قـد ينفـع الأدب الأولاد فـي الصغـر إن الغصـون إذا أعـدلتهـا اعتـدلـت

وما العلم بعد الشيب إلا تعسّفاً إذا كلَّ قلب المرء والسمع والبصر وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق فمن فاته هذا وهذا فقد دَمَرْ

والتربية التي يطلبها الإسلام من الناس تكون على أنماط:

تربية جسدية : كما في قوله تعالىٰ وهو يحضُّ علىٰ الأكل من مال الله الحلال :

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَنَلَا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَهُ مَكُمُّ عَدُونٌ مَيْبِينٌ ﴾ [البقرة: ١٦٨] .

وتربية روحية : وذلك عن طريق المراقبة الداخلية ، وإخلاص العبودية لله .

وتربية روح الجماعة ، كما في قوله تعالىٰ :

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] .

وتربية فكرية : وذلك من خلال الموازنة ، والعمل ، والتجربة ، كما في قوله تعالىٰ :

﴿ أَفَكَنَ أَسَسَ بُنْيَكَنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنَ أَسَكَسَ بُنْيَكَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَكَارٍ فَأَنَهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٩].

\* \* \*

# الفصل الثاني

# سبب نجاح المرأة في مجالات التربية

إذن:

إن سبب تركيز الإسلام على الأسرة والتي تتألف من رجل وامرأة هو أن نواة المجتمع هي الأسرة ، ولكن من الملاحظ أن دور الأم في هذا المجال أكبر من دور الأب ، ذلك لأن الرجل يقضي غالبية وقته خارج البيت بعيداً عن الأولاد يكدح بسبب الرزق وقد يغادر بلدته إلى بلاد الغربة مدة سنوات كثيرة .

ولو عدنا أدراجنا إلى التاريخ القديم ، لرأيناالمرأة قد نجحت في مجال التربة نجاحاً عظيماً فقد صبرت خلال ذلك وفرَّغت وقتها لصالح أولادها ، فكانت نتيجة رائعة :

تلكم هي زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام (هاجر)، تصحب زوجها وولدها (إسماعيل عليه السلام) إلىٰ بلاد صحراوية لا زرع فيها ولا ماء، إنهم يستجيبون لأمر الله تعالىٰ، ويسلمون تسليماً مطلقاً:

﴿ رَبَّنَاۚ إِنِّ أَسَكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ فَأَجْمَلُ أَفَعْدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧] . ثم جاء الأمر إلى الخليل إبراهيم بأن يعود إلى بيت المقدس ، ويترك المرأة ورضيعها في هذا الجو المأساوي \_ المكان الموحش \_ ، فماذا فعلت هاجر ؟!

تلفتت حولها فلم تر إلا الجبال الجرداء ، وبعد قليل عطش رضيعها حيث لا ماء هناك . . . فراحت تقطع المسافة بين الصفا والمروة علّها تجد الماء ، ويشاء الله تعالىٰ أن ينبع الماء من بين أصابع رضيعها ليكون ذلك بمثابة مكافأة لها علىٰ صبرها واستجابتها لأمر زوجها وحنانها علىٰ رضيعها .

ورغم بعد المسافة بينها وبين زوجها ـ عليه السلام ـ فقد كانت مربية ناجحة لولدها إلى درجة عجيبة ، حيث رأى زوجها ذات يوم أنه يذبح ولده!! والولد فلذة كبد الأب ، وخاصة أنه رُزق به على الكبر ، فكيف يكون ذلك يا رب ؟ إنه امتحان وابتلاء ، لكن العجب العجاب هو موقف الولد الذي ربَّته هاجر ، لقد ربَّته تربية الأبطال ، تربية المطيعين ، تربية الأدب ، فلما أخبره والده بهذا الأمر الإلهي الشاق قال لأبيه : نفذ أمر الله مهما كان!!

لذلك خلّد البيان الإلهي هذا المشهد ليكون من خلاله العبر والعطات :

وهكذا أتى الناس إلى حيث ماء زمزم وبُني بيت الله الحرام وأذَّن

إبراهيم في الناس للحج وأصبحت تلك الديار المقدسة مهوى الأفئدة إلىٰ قيام الساعة .

... وفي تاريخنا الإسلامي حكايا وقصص يبرز من خلالها دور المرأة في تربية أولادها التربية الصحيحة الصالحة ، فكان الجيل المسلم جيلاً تفتخر به الأجيال على مدى الأيام والأزمان ، ولنكتفي ببعض تلك الأمثلة :

يذكر كتَّاب السير والتاريخ أبطالاً في صدر الإسلام ويقولون عن كل واحد منهم :

ابن عفراء ، فما هي قصة هذا النسب ؟!

إنها (عفراء بنت عبيد بن ثعلبة) من بني النجار ، رزقها الله تعالى بثلاثة أبناء من زوجها الحارث بن رفاعة ، وهؤلاء الأولاد هم (عوف ومعاذ ومعود) ، فأما (عوف) فكان أحد ستة من أهل المدينة بايعوا رسول الله على بيعة العقبة الأولى ، وكان أحد اثني عشر رجلاً بايعوه بيعة العقبة الثانية ، وكان معه في هذه البيعة شقيقه معاذ ، وفي البيعة الثالثة اشترك الأشقاء الثلاثة في مبايعة رسول الله على ، فكانوا ضمن السبعين رجلاً من الأنصار الذين جعلهم الله طلائع الإيمان في المدينة المنورة .

وأما (معاذ ) فكان يتولى رعاية شؤون يتيمين يملكان مربد (١) تمر في المدينة ، وهذا المربد هو الذي بركت فيه ناقة رسول الله على عند الهجرة ، فاشترى رسول الله على المكان وبنى فيه مسجده الطهور ، وقد آخى رسول الله على بين معاذ وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>۱) المكان الذي يوضع فيه التمر ليجفف ، وهو يشبه البيدر الذي يوضع عليه القمح ونحوه .

وفي غزوة بدر دفعت (عفراء) بأبنائها الثلاثة إلى ميدان المعركة بعد أن ربتهم تربية الأبطال والشجعان .

وقد روئ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذه الحادثة فقال: إني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار، حديثة سنهما، فتمنيت لو كنت بين أضلع منهما أن فغمزني أحدهما وقال: ياعم، هل تعرف أبا جهل بن هشام ؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال: بلغني أنه كان يسب رسول الله على ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده ، حتى يموت الأعجل منا!!

وغمزني الآخر وقال لي مثل ما قال الأول ، قال عبد الرحمن : فنظرت فرأيت أبا جهل ، فدليت الغلامين عليه ، فسارعا إليه ، وابتدراه بسيفهما ، فضرباه فصرعاه ، وهو بين الحياة والموت ، ثم ذهبا إلىٰ رسول الله ﷺ ، وأخبراه بما فعلاه ، فقال لهما : « أيكما قتله ؟ » فقال كل منهما : أنا قتلته .

فهدأ النبي من روعهما وقال لهما : « هل مسحتما سييفكما ؟ »

قالا : لا ، فنظر النبي ﷺ إلى السيفين ثم قال : « كلاهما قتله!! » وكان هذان الغلامان ( عوف ومعاذ ابنا عفراء ) .

وفي رواية أخرى أن نبي ﷺ قال حينما علم بمصرع أبي جهل : « إن لكل أمة فرعوناً ، وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل ، قتله الله شر قتلة ، قتله ابنا عفراء ، وقتلته الملائكة ، وتدافّه (٢) ابن مسعود » .

<sup>(</sup>١) أي بين أقوىٰ منهما .

<sup>(</sup>٢) أي أجهز عليه .

ثم يأتي عوف إلىٰ رسول الله فيقول له: يا رسول الله ، ما يضحك الرب من عبده ؟ \_ أي ما الذي يرضيه عن ربه \_ فأجابه رسول الله: «غمسه يده في العدو حاسراً » فانطلق عوف حاملاً سيفه وتقدم فقاتل وقاتل حتىٰ سقط شهيداً في سبيل الله... (١) .

هؤلاء الشبان الصغار لم يتربّوا في الجامعات ولا في المدارس ، إنما ربّتهم امرأة مسلمة ، فكانوا خير مثال يُحتذى . . . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .

وتلكم (هند بنت عتبة ) يدخل عليها والدها ليشاورها في رجلين رغبا بالزواج بها ، فقالت : صفهما لي ، فقال : أما أحدهما ففي ثروة واسعة من العيش ، وإن تابعته تابعكِ ، وإن ملت عنه حطَّ إليك ، تحكُمين عليه في أهله وماله .

وأما الآخر: فموسع عليه ، منظورٌ إليه ، في الحسب الحسيب ، والرأي الأريب ، مِدْرَةٌ أرومته ، وعزٌّ عشيرته ، شديدُ الغيرة ، لا ينام علىٰ ضِعَةٍ ، ولا يرفع عصاه عن أهله!!

فقالت: يا أبت ، الأول سيدٌ مضياعٌ للحرّة ، فما عست أن تلين بعد إبائها ، وتضيع تحت جناحه إذا تابعها بعلُها فأشِرَتْ ، وخافها أهلها فأمِنَتْ ، فساء عند ذلك حالُها وقبُح عند ذلك دلالها ، فإن جاءت بولدِ أمقتْ ، وإن أنجبتْ فعن خطأٍ ما أنجبت ، فاطو ذكر هذا عني ولا تسمّه عليّ بعد .

<sup>(</sup>۱) للتوسع في هذه القصة يرجع: السيرة النبوية لابن كثير: ٢٩٣/٤ ، والسيرة الحلبية علي برهان الحلبي: ١/٥٨ ، وعيون الأثر لابن سيد الناس: ٢٦/١ ، وفدائيون في تاريخ الإسلام للشرباصي: ٥٠ ، وسيرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام للمؤلف: ٤٧/٤ .

واختارت الثاني ، فكان هو أبو سفيان بن حرب ، فولدت منه معاوية ، فربته تربية الأذكياء الأبطال ، فكان معاوية ما كان ، حيث أسس الدولة الأموية ، وبقي أميراً على بلاد الشام مدة ( ٢٠ ) سنة ، ثم ملكاً للمسلمين جميعاً مدة ( ٢٠ ) سنة أخرى ، يقول التاريخ :

إن أحد الرجال رآها ذات يوم تسير ومعها ابنها معاوية \_ وكان صغيراً \_ فقال لها : من يكون هذا الغلام ذو الرأس الكبير ؟

فقالت : ثكلته أمه إن لم يصبح سيِّد العرب .

لقد صدق تخمينها وظنها ، حيث عرفت كيف تربي ، فكان ولدها سيد العرب :

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيّب الأعراقِ

ويروي الإمام ابن الجوزي ـ رحمه الله تعالىٰ ـ هذه القصة الرائعة فيقول :

قال أبان بن تغلب \_ وكان عابداً من عباد البصرة \_ : شهدت أعرابية توصي ولدها وقد أراد السفر وهي تقول :

أي بني اجلس أمنحك وصيتي ـ وبالله التوفيق ـ فإن الوصية أجدى عليك من كثير عقلك .

قال أبان : فوقفت مستمعاً لكلامها ، مستحسناً لوصيتها ، فإذا هي تقول :

أي بني ، إياك والنميمة فإنها تزرع الضغينة وتفرّق بين المحبين ، وإياك والتعرّض للعيوب فتتخذ غرضاً ، وخليق ألا يثبت القرص على كثرة السهام ، وقلما اعتورت السهام غرضاً إلا كلمته .

وإياك والجود بدينك والبخل بمالك ، وإذا هززت فاهزز كريماً يلين

لهزتك ، ولا تهزز اللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها ، ومثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك فاعمل به ، وما استقبحت منه فاجتنبه ، فإن المرء لا يرى عيب نفسه ، ومن كانت مودته بشره وخالف منه ذلك فعله ، كان صديقه منه على مثل الريح في تصرفها .

ثم أمسكت فدنوت منها ، فقلت : بالله يا أعرابية إلا زدته من الوصية .

فقالت : أو قد أعجبك كلام العرب يا عراقي! ؟

قلت : نعم .

فقالت : والضرر أقبح ما تعامل الناس بينهم ، ومن جمع بين الحلم والسخاء قد أجاد الحلة ، ريطتها وسربالها (١) .

\* قصص كثيرة في هذا المجال تضعنا أمام منهج رسمه الإسلام ، إنه الجيل الذي تربيه الصالحات ليكون جيلاً إيمانياً ، جيلاً لا يخشى إلا الله ، جيلاً لا يقف أمامه العدو ولا العدد ولا العدد ، جيلاً ينطلق إلىٰ المعركة فيضحي بكل ما يملك ، ولن يضرنا أن نستذكر ما فعلته الخنساء عندما دفعت بأولادها إلىٰ المعركة وحرَّضتهم علىٰ الجهاد في سبيل الله . . .

ولن ننسى أيضاً ما فعلته أسماء بنت أبي بكر عندما جاء ابنها يستشيرها بشأن خذلان الناس له ، فما كان منها إلا إلا أن حمسته على متابعة جهاده إن كان في سبيل الله . .

ولن ننسى مواعظ فاطمة النيسابورية لكبار المحدثين والفقهاء في زمانها .

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة : ١٢٢/٤ .

ولن ننسىٰ نصائح أمامة بنت الحارث لابنتها وهي تزفُّها إلىٰ بيت زوجها .

ولن ننسى دور أم حكيم بنت الحارث بن هشام زوج عكرمة بن أبي جهل في تربية أولادها وإرسالهم إلى ميادين الجهاد. .

ولن ننسى دور أم عمارة بنت كعب في إرسال ولدها عبد الله بن زيد إلى قتال مسيلمة الكذاب ومن ارتدَّ معه. .

ولن ننسى مواقف كلِّ من: سودة بنت عمارة بن الأشتر، وبكارة الهلالية، والزرقاء بنت عدي بن قيس الهمذانية، وعكرشة بنت الأطرش بن رواحة، وأم الخير بنت الحريش بنت سراقة البارقي، وأم سنان بنت جشمة بن خرشة، وأروى بنت الحارث بن عبد المطلب.

لن ننسىٰ كيف دفعن بأولادهن إلىٰ ميادين القتال ، بعد أن ربينهم علىٰ حبِّ الجهاد في سبيل الله ، وعلىٰ حب الله ورسوله والقرآن الكريم..

إنه منهج التربية الإسلامية ، فكما يهتم الإنسان بذاته فإن عليه أن يهتم أيضاً بعائلته وأولاده وزوجته ، وهذا ما جاء واضحاً علىٰ لسان خليل الرحمن :

﴿ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَنَ إِبْرَهِ عَمَرَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُرِّيَّتِيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤] .

وهذا ما قام به النبي ﷺ فربئ جيلاً نموذجياً ـ رجالاً ونساءً ـ وكان هذا الجيل هو القدوة لمن أتى بعده ، ولن يتحقق الفوز لأمة من الأمم إلا إذا كانت العناية بالتربية عناية فائقة ، إذ أنه يجب أن تتربى الفتيات على طاعة الله ورسوله ، ومن ثم تتربى الأمهات على الفضيلة والعفاف لينشئن

جيلاً \_ من تربيتهن \_ طاهراً وقوياً ، ويكون مثاله في الحياة جيل صحابة رسول الله ﷺ الذين قيل فيهم:

خلَّفت جيلاً من الأصحاب سيرتهم تضوع بين الورى رَوْحاً وريْحانا كانت فتوحهُمو برّاً ومرحمة لم يعرفوا الدين أوراداً ومسبحة بل أُشْبِعُوا الدين محراباً وميدانا

كانت سياستهم عدلاً وإحسانا

### الخاتمة

بعد هذا العرض السريع لمكانة المرأة في الإسلام ، حقوقها ، وما ورد بخصوص ذلك في القرآن الكريم والسنة الشريفة وحياة الصحابيات و...

نتوقف عند الحقيقة الناصعة وهي وضع الإسلام للمرأة في مكان لا يصيبه الأذى ولا العنت ، فهي مصانة عفيفة كريمة سخية شجاعة عالمة مشاركة في الأمور الاجتماعية والسياسية ، ولها حرية التصرف بمالها و...

وهذا الأمر شهد به الأعداء قبل الأصدقاء ، وقد نقل الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى طائفة من أقوالهم :

قال ( فولتير ) في مقالة القرآن ما نصّه :

ولقد نسبنا إلى القرآن كثيراً من السخافات وهو في الحقيقة خالِ منها ، إن مؤلفينا الذين كثروا كثرة الإنكشارية يجدون من السهل أن يجعلوا نساءنا من حزبهم بواسطة إقناعهن أن محمداً على اعتبرهن حيوانات ذات ذكاء ، وأنهن في نظر الشريعة بمثابة الأرقاء لا يملكن شيئاً من دنياهن ، ولا نصيب لهن في أخراهن ، وبديهي أن هذا الكلام باطل ، ومع ذلك فقد كان الناس يصدقونه .

نحن نجهل أن القرآن يميّز الرجل تلك الميزة المعطاة له من الطبيعة ، ولكن القرآن يختلف عن التوراة في أنه لا يجعل من ضعف المرأة عقاباً

وقالت ( لورافيشيا فاغليري ) في كتابها دفاع عن الإسلام :

ولكن إذا كانت المرأة قد بلغت من وجهة النظر الاجتماعية في أوربا مكانة رفيعة ، فإن مركزها ، شرعياً على الأقل ، كان حتى سنوات قليلة جداً ولا يزال في بعض البلدان ، أقل استقلالاً من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي!!

وقال ( غوستاف لوبون ) في كتابه حضارة العرب ، وهو من ترجمة عادل زعيتر :

كان الإسلام ذا تأثير عظيم في حال المرأة في الشرق ، فهو قد رفع حال المرأة الاجتماعي وشأنها رفعاً عظيماً بدلاً من خفضهما ، خلافاً للمراعم المكررة على غير هدى ، فالقرآن قد منح المرأة حقوقاً إرثية بأحسن مما في قوانينا الأوربية .

ثم قال: وإذا أردنا أن نعلم درجة تأثير القرآن في أمر النساء وجب لم قال : وإذا أردنا أن نعلم درجة تأثير القرآن في أمر النساء وجب علينا أن ننظر إليهن أيام ازدهار حضارة العرب ، فقد ظهر ما قصه المرخون أنه كان لهن من الشأن ما اتفق لأخواتهن حديثاً في أوربة ، المورخون أنه كان لهن وسية عرب الأندلس وظرفهم ، وإن الأدربيين أخذو وذلك حين التشار فروسية وما اقتضته من احترام المرأة ، فالإسلام إذن عن العرب مبادئ الأولي وفع المرأة من الدرك الأسفل الذي كانت فيه ، لم المنالك خلافاً الله كانت فيه ، وذلك خلافاً للاعتقاد الشائع . فإذا نظرت إلى أمراء النصارى الإقطاعيين في القرون الوسطى ، رأيتهم لم يحملوا شيئاً من الحرمة النساء .

ومن الأدلة على أهمية النساء أيام حضارة العرب كثرة من اشتهر منهن منهن الأدلة على أهمية النساء أيام عضارة العرب كثرة من اشتهر منهن في العصر بمارفهن العلمية والأدبية ، فقد ذاع ميت عدد غير قليل منهن في العصر الأموي في إسبانية .

رْحُلُهُ فُومَةً عِنْ دَرِي الْقَالِ لَمُقْتِعِينَ أَرْمُمُهُ أَرْجُنَالٍم : كَالُّلُّةُ مُمْكُلًا لِمُتَخَبَ

ما تقلم ، أن مبلأ تعلد الزوجات أمر طيب ، وأن حب الأسرة ، وحسن الأمر ، أن مبلأ تعلد الزوجات أمر طيب ، وأن حب الأسرة ، وحسن الأرب ، وجميل الطبائع أكثر نمواً في الأمم القائلة به مما في غيرها على العموم ، وأن الإسلام حسّن حال المرأة كثيراً ، وأنه أول دين رفع شانها ، وأن المرأة في الشرق أكثر احتراماً وثقافة وسعادة منها في أوربة على العموم . . . (()

\* \* \*

لكن مع كل هذا ما ذلك في الناس من يقول : الإسلام ظلم المدأة ، والإسلام هضم حقوقها ، وجعل الرجل متسلطاً عليها . . . !!

تحلن و الإسلام : أن ان الوا : أن نترك تعالم الإسلام ونلحق . تيبغاا قالمخمال

قلنا : ولكن على تعلمون ما هي نتيجة هذا اللهاث وراء تلك الأوهام والسراب ؟!

الله قالوا للمرأة: تحرري من كل شيء: من اللباس ، من الأخلاق، من الأديان. .!! فخلعت المسكينة وسارت وراءهم ، لكن بعد فترة اكتشفت خلاعهم وكذبهم ، ورأت الحقيقة واختحة كالشمس: إبهم يريدونها للمتعقة متيلستال قطبه المنهوة و . . .

إن الرجال ـ الذين أقنعوها بالحرية ـ يريدون منها أن تذهب معهم إلى الرجال ـ الذين أقنعوها بالحرية ـ يريدون منها أن تذهب معهم إلى البرادي الليلية وإلى شواطئ البحل ، وإلى الخلوات والبارات ، إلى حيا البياء يومية والرقص والخمور و... !! إنهم يحتفون بها وهي في عزّ مبلما ونشوتها ومالها ، ثم يرمونها كما يرمي الإنسان أي نوع

<sup>(</sup>١) بتصرف واختصار من كتاب : المرأة بين الفقه والقانون ص ٢١٢ـ٩١٢ .

من القاذورات (١) ، وهذه المصيبة حس بها أناس من علماء تلك البلاد – التي حررت المرأة و. . !! – من ذلك ما صرحت به القاضية السويدية ( بريجيت أوفهاهر ) : إن المرأة السويدية فجأة اكتشفت أنها اشترت وهماً مائلاً – أي الحرية التي أعطيت – بثمن مغزى هو سعادتها الحقيقية!!

th seed: ellimers aby omice lk or otals and is seen seen to more and in the seed of the content of the seed of the color of the seed of the color of the seed of the color of the color of the seed of the color of t

ثم راح الرجال هناك يتفنون في استخدام المرأة لأمور تجارية و. . . . د ثال ذلك :

الما استجا الميارات العالميون في معرض أقيم لعرض أحلث ما توصلوا إليه في صناعة السيارات بفتيات وهن شبه عاريات ، وذلك بعضت المينة بحدة الإقبال!!

لكن بين الحين والحين تصعو بعض المنع على حقيقة هذا الخداع ، المناك المعنى المع

 <sup>(</sup>١) للتوسع في ذلك يراجع كتاب : المرأة في ظل الحضارة الغربية للدكتور محسن عبد الحميد .

إلا أجسادنا ، حتى تصبحوا من أصحاب العلايين على حسابنا ، ثم تيرت باكية .

ومن قبلها انتحرت الممثلة الأمريكية ( مارلين مونرو ) وكتبت وحمية تضمن معنى ما قالته تلك الممثلة الغرنسية (١) .

؟ ولغبال يريما يع في أ ؟ قيسنجا قي بحمال يو على هل على إحمال نياً ؟ نانا إلى الحمال يو المجملات المحمال المعالم المحمال المحمال المحملات المحملات

الإسلام أجاب عن كل ذلك منذ عدة قرون ، وتحولت المرأة من متاع يرئه الأولاد وقد يباع في الأسواق ، إلى مكانة مرموقة ، سواءً كانت فتاءً ، أو أما ، أو زوجة ، أو أختا ، وقد أعطيت حقوقاً لا يبلغ إليها قانون ولا نظام في الكون ، ذلك لأن الإسلام هو من عند الله خالق الإنسان .

ولما نَعْمَ المسلمون عن إسلامهم ، راحوا يستوردون أنظمة من الشرق والغرب .

فتخبطوا خبط عشوا، ، واهشوا ولكن وراء سراب ، وظنوا أن الحضارة لا تكون إلا بخلع المرأة لباسها ، وإلا بترك الحدود والقوانين التي جاء بها الدين الحنيف .

اكن ميهات ميهات ، ولو استمعنا إلى ما يقوله المفكرون المصلحون الكن ما يقوله المفكرون المصلحون في الغرب لرأيناهم يصرخون بالسان الحال : أعطونا الإسلام فهو الحل الوحيد المشاكلنا ، وعندها تصرخ المرأة الغربية : أنا لن أومن إلا بما جاء به محمد به ، ويصرخ الرجل الغربي : لا حلّ إلا بالالتزام بما جاء به كتاب الشالمنزل على قلب محمد به .

<sup>(</sup>١) ومدق الشاعر حيث قال :

المُنافِي يَفُرُفُ إِلَى المُعالِم عِلَا المُنافِي يَفُرُفُ إِلَا اللَّهِ المُعالِمُ اللَّهِ المُعالِمُ المُنافِ

لكن المشكلة الرئيسية : هي أن أولئك الناس ينظرون إلى الإسلام من خلال تصرفات المسلمين اليوم - وغالبيتهم للأسف - بعيدون عن جوهر الإسلام ، ولا حول ولا قوة إلا بالله!!

وكل الأمل بشباب - ذكوراً وإنائاً - هذه الأمة ، ليعودوا إلى عصور الأسلاف ، فيدرسوها حق الدراسة ، ويطبقوا هنهج القرآن والسنة ، وليكونوا عندها خير خلف لخير سلف ، وعندها تتحقق بشارات الله تعالئ :

﴿ فِي فِينَ سِينَ لِهِ الْأَمْنَ مِن قِبْلُ فِي الْمُعْلِ فِينَ فِي الْمُعْلِ فَيْنَ فِي الْمُعْلِقِينَ فَيْنَ الْمُومُونِ فِي الْمُعَالِمُونَا اللَّهِ الْمُعْلِمُ مِن الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

اللهم تقبّل منا المعاا المعاا المعاد ، فهو منك وإليك ، واجعله يا ربنا خالفاً لوجها الكريم ، وملّ على عبدك ومصطفاك سيدنا محمد عليه

لَا لِينَ لِينَ لِينَ لِينَ لِلْكِذِ الْلِينَ الْلِينَا مَا لَا لِينَ لِلْكِنَا مَا لَا لِينَ لِلْكِنَا مَا لَا لِينَ لِلْكِنَا مِنْ الْلِينَ مِنْ الْلِينَ مِنْ الْلِينَ فِي الْلِينَ الْمُؤَلِّدُ لِلْلِينَ الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِد

وآخر دعوانا أن المعمل ش ب العالمين وصلح الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين

# المصادر والمراجع

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، طبعة أولي : دار الفكر ببيروت ۱۸۸۸ م .
- الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد القرطبي ، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ، طبعة أول ١٩٩٤ م دار الحديث بالقاهرة .
- (تفسير ابن عطية ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي محمل عبد الحق بن عطية الأندلسي ، تحقيق عبد الله الأنصاري والسيد عبد العال إبراهيم ، ط ۱۸۹۱ م الدوحة .
- البحر المعتبط في التفسير ، لأبي حيان الأندلسي الغرناطي ، ط ۱۹۹۲ م دارالفكر ببيروت .
- زاد المسير في علم التفسير ، لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي ، تحقيق الدكتور محمد بن عبد الله ، ط ۱۸۶۷ م ، دار الفكر ببيروت .
- تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور ، جلال الدين السيوطي ، طبعة أولي ٢٨٩٢ م ، دار الفكر ببيروت .
- تفسير القرآن العظيم ، للحافظ إسماعيل بن كثير القرشي ، طبعة أولى ٢٢٩١ م ، دار الأندلس ببيروت .
- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ، للإمام فخر الدين الراذي ، طبعة أولى ١٩٩١ م ، دار الكتب العلمية ببيروت .
- تفسير البغوي المسمّى معالم التنزيل ، للإمام البغوي ، إعداد وتحقيق خالد العك ومروان سوار ، ط ۲۲۹۹۱ م دار المعرفة ببيروت .
- فتح القدير ، الجامع بين فنيِّ الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد بن علي

- الشوكاني ، مراجعة الشيخ هشام البخاري والشيخ خضر عكاري ، ط ۱۹۹۱ م المكتبة المعمرية ببيروت .
- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، للدكتور وهبة الزحيلي ، ط١١٩٩١ م ، دار الفكر المعاصر بلبنان .
- فتح الباري صحيح البخاري ، للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، حقق أصلها عبد العزيز بن باز ، ط ۱ ۱۹۸۹ م دار الكتب العلمية بابنان .
- جامع الترمذي مع شرح تخفة الأحوذي ، ط ۲ ۱۸۶۲ م دار الكتاب العرب بيسوت .
- عون المعبود شرح سنن أبي داود ، لشمس الحق العظيم آبادي مع شرح ابن . الجوزية ، ط۲ ۱۹۹۰ م ، دار الكتب العلمية بلبنان .
- محمد ابن خبان بستم نيقحة ، فالبان ببا جيم الأرناؤوط ، ط ثانية ١٩٩٢ م ، ا موسسه السابا مسهم .
- جامع الأحاديث القدسية ، عصام الدين الصبّابطي ، دار الريان للتراث بالقاهرة .
- -السنن الكبرى ، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق الدكتور عبد الغفار البنداري وسيّد حسن ، ط ۱۹۹۱ م دار الكتب العلمية ببيروت .
- الموطأ ، للإمام مالك بن أنس ، تحقيق الدكتور بشار معروف ومحمود خليل ، ط1 1991 م مؤسسة الرسالة ببيروت .
- بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للمحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي ، تحقيق عبد الله الدرويش ، ط1 141 م دار الفكر ببيروت .
- المتابع الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، مع مختصر شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي ، ط/ دار إحياء التراث العربي ببيروت .
- جامع الأصول في أحاديث الرسول ، لابن الأثير الجزري ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ٢٥ ٣٨٩١ م دار الفكر ببيروت .

- المستلرك على الصحيحين ، للإمام عبد الله الحاكم النيسابوري ، دار المعرفة ببيروت .
- الاستذكار ، لابن عبد البر ، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي ، ط1 ١٩٩٢ م دار قتيبة بدمشق .
- المبسوط ، لشمس اللاين السرخسي ، ط ۲۸۹۱ م دار المعرفة ببيروت .
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، للعلامة فخر الدين عثمان الزيلعي ، ط. ۱۱۲۲ هـ دار المعرفة ببيروت .
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين الكاساني ، ط٢ ٢٨٩١ م دار الكتب العلمية .
- الأم ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، مع مختصر المدني ، ط ۱۹۹۱ م دار الفكر ببيروت .
- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ، لأبي الحسن علي الماوردي البصري ، تحقيق الشيخ علي معوض والشيخ عادل عبد الموجود ، ط 3PP م دار الكتب العلمية ببيروت .
- المجموع شرح المهذب للشيرازي ، للإمام النووي ، تحقيق محمد نجيب المعليمي ، ط مكتبة الإرشاد بجنّة بالسعودية .
- المغني ، لابن قدامة الحنبلي ، تحقيق الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو ، ط ١ ٧٨٩١ م هجر بالقاهرة .
- أعلام الموقعين عن رب العالمين ، لإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ط 1 0001 م ، المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة .
- السيرة النبوية ، للإمام ابن كثير ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، ط ۲۷۹۱ م دار المعرفة ببيروت .
- السيرة النبوية ، لابن هشام ، تحقيق السقا والأيباري وشلبي ، دار القلم ببيروت .
- المرأة بين البيت والمجتمع ، البهي الخولي ، ط ۱۷۴۱ م مكتبة دار العروبة .

- المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية ، وحيد الدين خان ، ترجمة سيد رئيس أحمد الندوي ، ط ١٩٩٢ م دار الصحوة بالقاهرة .
- المرأة بين الفقه والقانون ، للدكتور مصطفى السباعي ، ط٣ المكتب الإسلامي
- بلمشتن وبيروت . - المرأة ذلك اللغز ، عباس محمود العقاد ، إعداد عامر العقاد ، ط ۱ ۱۷۶۱ ، دار الكتاب العربي ببيروت .
- المرأة ممانعة الأبطال ، نشأة ظبيان ، دار الوثائق بالكويت ١٩٩٠ م .
- المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها ، عبد الله عفيفي ، ط ۲۸۹۱م دار الرائد
- العربي ببيروت - المرأة في جميع الأديان والعصور ، محمل عبد المقصود ، ط ۱۸۹۱م مكتبة مدبولي بالقاهرة .
- المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله ، الدكتور علي عبد الحليم محمود ، ط٢ ٢٩٩١م دار الوفاء بالقاهرة .
- المرأة وحقوقها في الإسلام ، أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني ، ط1 دار الكتب العلمية.
- النساء الداعيات ، توفيق الواعي ، ط٢ ١٩٩١م دار الوفاء بالمصورة .
- نساء صنعن التاريخ ، فريد حقي ، ط ۱ ۱۲۲۱م دار العلم للملايين ببيروت .
- نساء مؤمنات ، الدكتور يوسف القرضاوي ، ط٣ ١٩٩١م ، مكتبة وهبة بمصر .
- مسحة تحذير من دعاة التنصير للشيخ المرحوم محمد الغزالي ط1 1991م دار المسحوة بالقاهرة .
- الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ، تأليف : مجموعة من الأطباء والكتاب للمعاصرين ، بإشراف الدكتور محمد كامل حسين .
- تاريخ الأدب العربي العصر اللمملوكي الدكتور عمر موسي باشا ، جامعة دمشق ١٩٩٠ .
- فضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافعة للشيخ محمد الغزالي ، ط١ ١٩٩١م دار الشروق بالقاهرة .

- -الرسول ﷺ ، سعيد حوى ، ط١٩٢٩١م ، دار الإرشاد ببيروت .
- رجال الفكر والدعوة في الإسلام ، أبو الحسن علي الحسني الندوي ، ط۲ ۱۳۵۵م ، مكتبة دار الفتح بدمشق .
- تفسير سورة النور ، أبو الأعلى المودودي ، دار الفكر .
- هذه مشكلاتهم ، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، ط ۱۹۹۱م ، دار الفكر بدمشق .
- البداية والنهاية ، للإمام ابن كثير ، ط/ دار الكتب العلمية ببيروت .
- قصص العرب ، محمد أحمد جاد المولي وآخرين ، ط/ دار الجيل ببيروت .
- مفع المفوة ، للإمام ابن الجوزي ، ط١ ٩٨٩١م دار الكتب العلمية بيروت .
- آعلام النساء في عالمي العرب والإسلام ، عمر رضا كحال ، ط٢ ٢٨١ م مؤسسة الرسالة .
- -سير أعلام النبلاء ، للإمام الذهبي ، ط٢ ٢٨١١م ورسسة الرسالة ببيروت .
- -الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ط٥ ١٨٩١م دار العلم للملايين ببيروت .
- -لسان العرب ، للإمام ابن منظور ، ط/ دار المعارف بمصر .
- -القاموس المحيط ، للعلامة الفيروزآبادي ، ط٣ ١٩٩٢ موسسة الرسالة
- حياة الصبحابة ، محمد يوسف الكاندهلوي ، تحقيق نايف العباس ومحمد علي دولة ، ط٢ ١٩٩١م دار القلم بدمشق .
- -إحياء علوم اللين ، حجة الإسلام الغزالي ، ط٢ ١٩٩٢م دار المخير بلمشق .
- حادي الأرواج إلى بلاد الأفراج ، للإمام ابن القيم ، ط/ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة .
- قصص الأنبياء ، للإمام ابن كثير ، تحقيق يوسف بديوي ، ط ۱۹۹۱م دار ابن كثير بدمشق .
- -کتاب الریع ، للإمام أحمد بن حنبل ، تمقحة اللكتورة زينب القاروط ، طبعة أولي ۳۸۹۱ ، دار الكتب المعلمية بييروت .

- -شبهات حول الإسلام ، محمد قطب ، بدون طبعة ولا ذكر لدار النشر ولا التاريخ .
- روغمة العقلاء ونزهة الفضلاء ، ابن حبان البستي ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد وآخرون ، ط/ دار الكتب العلمية ببيروت .
- روائع البيان تنسير آيات الأحكام ، محمد علي الصابوني ، ط۲ ۱۸۹۰ م مكتبة الغزالي بدمشق .
- تتكاا بان ، معلقه ألا يمعلما لبع يقعم ، على البما بن شا لبعد ، عمل المبعد . على المبعد . على المبعد المبعدة
- -الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ، ط٢ ٢٨٩١م دار الفكر بدمشتي .
- -تربية الأولاد في الإسلام ، عبد الله علوان ، ط/ دار الشهاب بالزائر .
- جامع العلوم والحكم ، ابن رجب الحنبلي ، تحقيق الدكتور وهبة الزحيلي ، طر ۱۹۶۲م دار الخير بدمشق .
- تفكر ساعة ، الدكتور محمد عمر الحاجي ، ط1 ١٩٩٥م دار النور بدمشتي .
- كتاب الأذكياء ، للإمام ابن الجوزي ، ط/ مكتبة الرياض الحليثة .
- -الأحكام السلطانية ، للإمام الماوردي ، ط ۱۷۹۸م دار الكتب العلمية ببيروت .
- الإمامية نيخ تبييم ؛ لابن حجر العسقلاني ، ط ۱۲۱۸هـ ، دار إحياء التراث العربي ببيروت .
- -شندرات النعب ، لابن العماد الحنبلي ، ط ۱۷۹۱م ، دار المسيرة ببيروت .
- -سيرة عمر بن عبد العزيز ، لابن عبد الحكم ، ط ٢٢٩١م المكتبة العربية بدمشق .
- مكارم الأخلاق ، للإمام ابن تيمية ، إعداد وتحقيق عبد الله بدران ومحمد عمر الحاجي ، ط1 346 م دار الخير بدمشق .
- الوفيات ، لابن رافع السلامي ، منشورات وزارة الثقافة في سورية ١٨٥٥ م .
- تهذيب الأعيان ، للإمام ابن خلكان ، دار صادر ببيروت .
- بعض الجرائد والمجلات والدوريات ، ذُكرت في حينها .

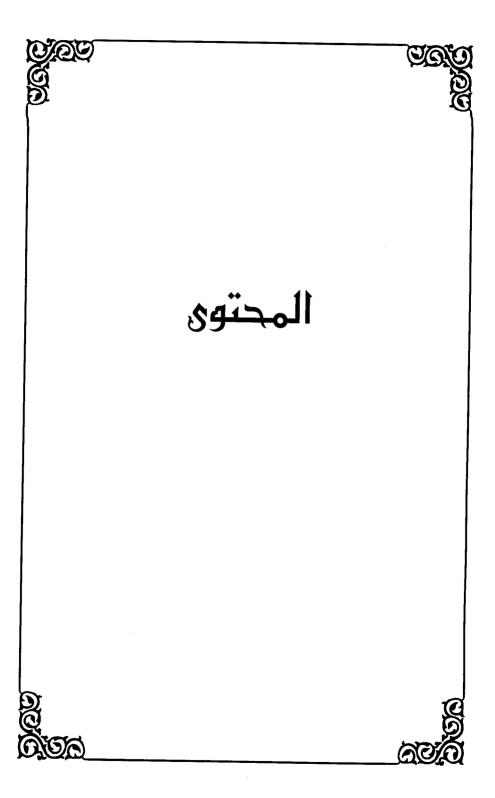



## المحتوي

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | <b>s</b> ] | سا |   |   |   | أو<br>أو<br>سا | • |   | Ī |   | • |   |   | Ŀ | هک    |     |   |    |     |    |    |     |      |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|---|----|-----|----|----|-----|------|----|----|
| ٩ | • |   | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • |            | •  | • | • |   | •              | - | • | • | • |   | • | • |   |       |     |   |    | •   | •  |    | ä   | لدما | هه | 11 |
| ٧ | • | • |   | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • |   |            |    | • |   |   |                |   | • | • | • | • |   | • |   |       | نمح | ط | ص  | لم  | ال | ث  | دي  | أحا  | ن  | م  |
|   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •          | •  | • | • | • | •              | • | • | • | • | • | • | • | • | • • • | •   | ڀ | 58 | ز ر | 1  | ور | ستو | الدر | ن  | م  |

| 1 2 | الفصل الأول: المراة في العصر الفرعوني ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 2   | الفصل الثاني: المرأة عنَّد البابليين والآشوريين              |
| ۲۹  | الفصل الثالث: المرأة عند اليهود والصينيين واليابانيين والروس |
| ٣٢  | الفصل الرابع: المرأة في بلاد فارس واليونان والرومان .٠٠٠٠٠٠  |
| ٣٤  | الفصل الخامس: المرأة عند اليهود، وعند النصاري                |
| ٤١  | الفصل السادس: المرأة في العصر الجاهلي                        |

# الباب الثاني ذكر النساء في القرآن الكريم

[بحث شامل حول حديث القرآن مع تفسير الآيات المتعلّقة بالنساء، ضمن رؤية وسطية، لا إفراط فيها ولا تفريط . . . ]

| ٤٩ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • |   |   | • | • | • |   | • | • | • | • | • |    | •  | رة  | بق       | <u>ו</u> נ | رة | سو   | ڀ   | فح  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|----------|------------|----|------|-----|-----|
| ٥٧ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   | ن  | را | عه  | , ر      | آل         | رة | سو   | پ ' | فح  |
| ٦. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |    |    | باء | wi.      | ال         | رة | سو   | پ ' | فح  |
| ٧٢ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |    | ö  | ئد  | ما       | ال         | رة | سو   | پ ' | فح  |
| ٧٣ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | (  | ف  | ىرا | <u>ځ</u> | 11         | رة | سو   | پ ' | فح  |
| ٧٥ |   |   |   | • |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |    |    | بة  | تو       | ال         | رة | سو   | , پ | فې  |
| ٧٧ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |    |    | •   | ود       | ھ          | رة | سو   | , پ | فح  |
| ٧٨ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ں   | نا       | یو         | رة | سو   | , ر | فح  |
| ۸٠ | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |    |    | ىد  | رء       | ال         | رة | ىبو  | , ب | فح  |
| ۸١ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ىل  | نح       | ال         | رة | سو   | , ر | فح  |
| ۸۳ |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |    | ء  | سرا | ' س      | 11         | رة | ىيو  | , ر | فح  |
| ۸۳ | • |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |    |    | ٢   | ريہ      | مر         | رة | سو   | , ر | فح  |
| ٨٤ |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | •  | •  |     | 4        | ط          | رة | ىبور | , ر | فح  |
| ۲۸ |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | ز  | وا | ۪من | مؤ       | ال         | زة | ىبور | , ر | فح  |
| ۲٨ |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   | • |   | • |    |    | j   | نو       | ال         | زة | ىبور | ٠ ر | فح  |
| ۸۸ |   | • |   |   |   | • |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   | i |   |   | • | • | • | • |   |   |    | ز  | قار | غر       | ال         | زة | سو,  | ب ر | فح  |
| ۹. | • |   |   | • | • | • | • |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   | • | • | • | • | • | • |   |   |    |    | ل   | نما      | ال         | زة | سور  | ، ر | فح  |
| 97 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |          |            |    | ىبور |     |     |
| ٩٤ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |          |            |    | سور  |     | _   |
| ٩٤ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |          |            |    | سور  |     | -   |
| 97 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |          |            |    |      |     |     |
| ١. | ٠ |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |    | •  | j   | _م       | الز        | ڕة | سور  | , " | فحي |
| ١. | ١ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ڻ | م | مؤ | ال | _   | ٔفر      | غا         | ة  | بور  | , س | فح  |

| 1 • 1 | <br>• | • |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (  | ی    | ور   | ش   | 11 | رة  | سو | في   |
|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|------|-----|----|-----|----|------|
| ۲۰۲   | <br>• | • |   | ÷ | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | و في | مد   | حـ  | م  | ۣرة | سو | في   |
| ۲۰۳   |       | • |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |    |      | ح    | فت  | 11 | ۣرة | سو | في   |
| ۱ • ٤ | <br>• | • |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ت  | را   | ج    | ×   | ال | ڔة  | سو | في   |
| 1.0   | <br>• |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |    | ٦    | لدي  | حد  | 11 | رة  | سو | في   |
| ۲۰۱   |       |   | • |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   | • |   | • |   |   |   | ä  | دل   | جا   | co. | 11 | رة  | سو | في   |
| ١٠٧   |       | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | نة | حن   | ىت   | ••  | ال | رة  | سو | في ا |
| ۱۰۸   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   | • |   |   | • |   | • |    | ن    | از ز | طا  | 11 | رة  | سو | في ا |
| ۱۰۸   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   | • | • | • |    | بم   | ثري  | تح  | ال | رة  | سو | في ' |
| ١١٠   |       |   | • | • |   | • | • | • | • |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   | • |   | • | ć  | ج    | بار  | مه  | ال | رة  | سو | في ا |
| 111   |       |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • | • |   | • |    |      | مة   | قيا | ال | رة  | سو | في ا |
| 111   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | •    | ر    | بسر | 2  | رة  | سو | في ا |
| ١١٢   |       |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • | •  | 7    | وج   | برا | ال | رة  | سو | في ا |
| ۱۱۳   |       | • |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      | مد   | us  | ال | رة  | سو | في ا |
|       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |      |      |     |    |     |    |      |

# الباب الثالث

# نظرات في حقوق المرأة في الإسلام

| 171 | الفصل الأول: تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة!! |
|-----|------------------------------------------------|
| 171 | ١ في الميراث                                   |
| ۱۲۳ | ٢_ في القوامة                                  |
| 177 | ٣- في الشهادة                                  |
| ۱۲۷ | ٤ ـ في الأعباء الاقتصادية                      |

| ۱۲۸   | ٥_ في بعض التكاليف الدينية                       |
|-------|--------------------------------------------------|
| ۱۳۰   | ٦- في تولّي منصب رئاسة الدولة                    |
| ۱۳۳   | الفصل الثاني: نظرات في حقوق المرأة               |
| ١٣٣   | ١_ هل هنّ ناقصات عقل ودين ؟!                     |
| ۱۳۸   | ٢-حقيقة مساواة الرجل بالمرأة!!                   |
| ۱۳۸   | أ_في العمل الصالح، وفي جزائه                     |
|       | ب_في الولاء والمناصرة                            |
| 121   | ج ـ في المعصية والعقوبة                          |
|       | الفصل الثالث: النساء نعمة أم نقمة ؟!             |
|       | الفصل الرابع: شيئاً من حقوقُ المرأة في الإسلام!! |
| 1 2 9 | ١ ـ الحقوق الإنسانية العامة                      |
| 1 2 9 | حق الحياة                                        |
| 1 2 9 | حق الحرية                                        |
| ١٥٠   | حق الأهلية                                       |
| 10.   | ٢ ـ حقوق المرأة قبل الزواج                       |
| 108   | ٣ ـ حقوق المرأة حال قيام الزوجية                 |
| 108   | الصدّاق ـ المهر ـ                                |
| 107   | الإنفاق عليها بالمعروف                           |
| ۱٥٨   | معاشرتها بالمعروف                                |
| 109   | حقها في مسألة العَزْل                            |
| 109   | العدل بين النسوة في المبيت                       |
| 109   | ٤ ـ حقوق المرأة وهي أم                           |
| 771   | ٥ ـ حقوق المرأة وهي مطلقة                        |
| 178   | ٦ ـ حقوق المرأة المتوفي عنها زوجها               |

### الباب الرابع

## المرأة في محراب العبودية لله تعالى

| 179 | الفصل الأول: مدخل إلىٰ مفهوم العبودية      |
|-----|--------------------------------------------|
| ۱۷۳ | الفصل الثاني: المرأة والمسجد!!             |
| ۱۸۷ | الفصل الثالث: المرأة ومناجاة الله تعالىٰ   |
| 197 | الفصل الرابع: المرأة والقرآن الكريم        |
| 190 | الفصل الخامس: المرأة والخوف من الله تعالىٰ |

### الباب الخامس

### المرأة شجاعة، بطلة، مضحيّة

| 7.0 | <br>           | ة والتضحيات   | في ظلال البطول  | الفصل الأول:  |
|-----|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 710 | <br>والتضحية!! | رحاب الفداء و | نماذج نسائية في | الفصل الثاني: |

# الباب السادس المرأة: كريمة، مُنْفقَة!!

| 779 | <br>الفصل الأول: حديث القرآن الكريم عن الإنفاق           |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 777 | <br>الفصل الثاني: نماذج من إنفاق أمهات المؤمنين          |
| 740 | <br>الفصل الثالث: نساءٌ مؤمنات في طريق الإنفاق والعطاء!! |

# الباب السابع

# الهرأة طبيبة، مهرّضة، ناجحة

| الفصل الأول: مدى اهتمام الإسلام بالطب ٢٤١<br>الفصل الثاني: ما هو دور المرأة في هذا المجال ؟! ٢٤٤                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الباب الثامق                                                                                                         |
| الهرأة: ذكيّة                                                                                                        |
| الفصل الأول: العقل في الميزان الشرعي ٢٥٣<br>الفصل الثاني: النساء والذكاء ٢٥٦                                         |
| الباب التاسع                                                                                                         |
| المرأة: داعية إلى الله تعالىٰ                                                                                        |
| الفصل الأول: منهج الدعوة إلىٰ الله تعالىٰ ٢٦٧ الفصل الثاني: دور المرأة المسلمة في حركة الدعوة إلىٰ الله تعالىٰ . ٢٧١ |
| الباب العاشر                                                                                                         |
| المرأة قاضية، مستشارة، سياسية!!                                                                                      |
| الفصل الأول: ماذا عن «شاوروهنّ، وخالفوهن» ؟!!                                                                        |

| 797 | الفصل الثاني: الجدل حول القوامة، إلى أين ؟!  |
|-----|----------------------------------------------|
| ۳., | الفصل الثالث: في ظلال (وقرن في بيوتكن)       |
| ٣٠٣ | الفصل الرابع: المرأة والولاية على الرجل!!    |
| 717 | الفصل الخامس: شبهات وردود حول شهادة المرأة!! |

# الباب الحادي عشر الهرأة: عالهة، فقيهة، محدّثة

| ۳۱۷ | الفصل الأول: تشجيع الإسلام على العلم                      |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ٣٢. | الفصل الثاني: إصرار الشريعة الإسلامية على تعليم المرأة!!  |
| ٣٢٢ | الفصل الثالث: نماذج رائعة تتعلق بالنساء المتعلمات         |
|     | الفصل الرابع: كيف مرّ تعليم النساء في التاريخ الإسلامي ؟! |
|     | الفصل الخامس: فماذا عن علم السيدة عائشة رضي الله عنها ؟!  |
|     | الفصل السادس: وماذا عن مسند الإمام أحمد بن حنبل ؟!        |

# الباب الثاني عشر المرأة في ميدان الأخلاق

| 177 |                | الفصل الأول: الدّين هو الأخلاق        |
|-----|----------------|---------------------------------------|
| ۲٦٤ |                | الفصل الثاني: المرأة في ميدان الصبر   |
| 419 |                | الفصل الثالث: المرأة في ميدان التوبة  |
| 277 | القناعة والورع | الفصل الرابع: المرأة في ميدان الزهد و |

### الباب الثالث عشر

### المرأة: خطيبة، بليغة، شاعرة

| 1 / 1 . | الفصل الأول: النساء والشعر                         |
|---------|----------------------------------------------------|
| ۳۸۷ .   | الفصل الثاني: نساءٌ خطيبات!!                       |
| 387     | الفصل الثالث: دور المرأة المسلمة في الحركة الأدبية |
|         | الباب الرابع عشر<br>المرأة في ميادين التربية       |
| ٤٠٣.    | الفصل الأول: منهج الإسلام في التربية               |
| ٤٠٧ .   | الفصل الثاني: سبب نجاح المرأة في مجالات التربية    |
| ٤١٦ .   | الخاتمة                                            |
| ٤٢٣ .   | المصادر والمراجع                                   |

\* \* \*

# النساء شقائق الرجال

الإسلام ظلم المرأة! النساء ناقصات عقل ودين! آدم عليه السلام ما أُخرج من الجنة إلا بسبب المرأة! شاوروهن وخالفوهن! صوت المرأة عورة! المرأة لا تخرج إلا ثلاث مرات: من رحم أمها، وإلى بيت زوجها، وإلى قبرها!

مقولاتٌ ، ورواياتٌ ، وشبهاتٌ ألصقت بالإسلام لكن، هل نأخذ رأي للشريعة في ذلك من تصرّفات بعض المعقّدين والمتنطعين؟!

أم من المستشرقين والحاقدين على الإسلام؟! والدكتور المؤلف يؤكّد علىٰ أن كل الإشكاليات تحلّ بالعودة إلىٰ الأصول ، القرآن والسنة .

فالمرأة : داعية إلىٰ الله تعالىٰ ، وفقيهة ، ومحدثة ، وعابدة ، ومربية ، وشاعرة ، وطبيبة ، واستشهادية . . .

سوریـــة ــ دمشـــق ــ حلبـــوني ــ جـــادة ابــن ســـینــا ص.ب ۳۱٤۲٦ ــ هاتف ۲۲٤۸٤۳۳ ــفاکس ۲۲٤۸٤۳۲ e-mail: almaktabi@mail.sy



إلهياً كما ورد في سفر التكوين الإصحاح الثالث العدد (١٦).

ومن الخلط أن ينسب إلى شارع عظيم نظير محمد ﷺ تلك المعاملة المنكرة للنساء ، والحقيقة أن القرآن يقول :

﴿ فَإِن كَرِهِ تُمُوهُنَّ فَعَسَى آَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴾ . [النساء: ١٩]

ويقول :

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَيْجًا لِتَسْكُنُولًا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِينَ لِقَوْمِرِ يَنفَكُرُونَ ﴾ [الروم: ٢١] .

وقالت (آني بيزنت) زعيمة التيوصوفية العالمية في كتابها الأديان المنتشرة في الهند:

ما أكبر خطأ العالم في تقدير نظريات النبي على في فيما يتعلق بالنساء ، فقد قيل : إنه قرر بأن المرأة لا روح لها فلماذا هذا التجنّي على رسول الله ؟ أعيروني أسماعكم أحدثكم عن حقيقة تعاليمه في هذا الشأن ، جاء في القرآن :

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٤] .

وقال مسيو (دو أميسبس): إن المرأة في الشرق تُحترم بنبل وكرم ، على العموم ، فلا أحد يستطيع أن يرفع يده عليها في الطريق ، ولا يجرؤ جندي أن يسيء إلى أوقح نساء الشعب حتى أثناء الشغب ، وفي الشرق يشمل البعل زوجته بعين رعايته ، وفي الشرق يبلغ الاعتناء بالأم درجة العبادة ، وفي الشرق لا تجد رجلاً يقدم على الاستفادة من كسب زوجته ، والزوج هو الذي يدفع المهر إلى زوجته .